# وصايا العظماء عند الموت عند الموت

محمد دحروج

140



دار البداية ناشرون وموزعون

قال تعالى: ﴿ قُلُ لَ لُو كَانَ ٱلْبَحْرُ مِذَاذًا لِكُلِمَ لِنَ وَلَوْ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنفَدَ كُلِمَ لِثَى وَلَوْ رَبِي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قَبْلُ أَن تَنفَدَ كُلِمَ لِثَنِي وَلَوْ جِنْ نَا بِمِثْلِهِ مَذَدًا ﴿ اللَّهِ مَذَدًا ﴿ اللَّهِ مَذَدًا ﴿ اللَّهِ مَذَدًا ﴿ اللَّهِ مَذَا اللَّهِ اللَّهِ مَذَا اللَّهِ اللَّهِ مَذَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وصايا العظماء عنداطون

# وطايا العظماء عنداطون

محمد دحروج

الطبعة الأولى ٢٠١٥ هـ

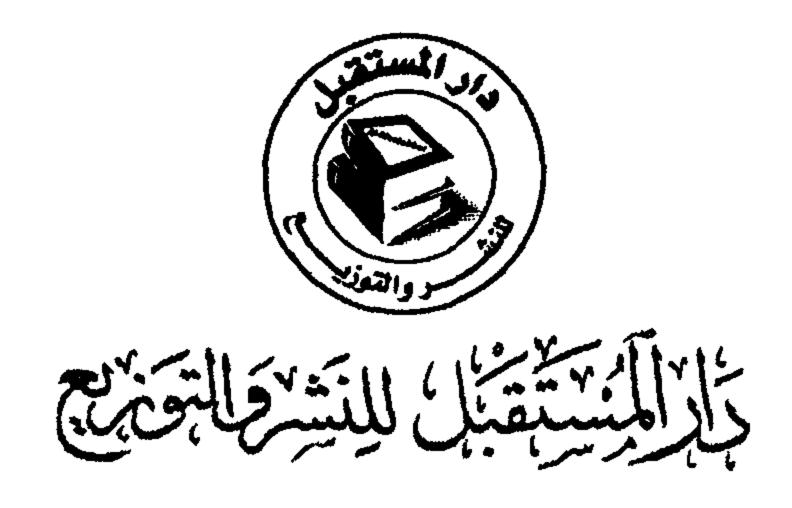

#### المملكة الأردنية الهاشمية رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية (٢٠١٤/٦/٣١٠٤)

111

دحروج، محمد محمود

وصايا العظماء عند الموت/ محمد محمود دحروج، عمان، دار المستقبل للنشر والتوزيع،

31.7

()ص.

ر.ا.: ۱۰۱۲/۲/۲۱۰۲

الواصفات: /الثقافة الإسلامية// الصحابة/

بتحمل المؤلف كامل المسؤولية القانونية عن محتوى مصنفه ولا يعبر هذا المصنف عن رأي دائرة
 المكتبة الوطنية أو أي جهة حكومية أخرى.



الطبعة الأولى ٢٠١٥م/١٤٣٦ هـ



خَارِ الْمُنْسِينِ عَبْلُ للنشِرُ كَالْبُونِينَ

عمان - وسط البلد - أول شارع الشابسوغ تلفاكس ، 962 6 4658263 ص.ب 184248 عمان 11118 الأردن info.daralmostaqbal@yahoo.com مختصون بإنتاج الكتاب الجامعي

ISBN: ۱۷۸-۹۹۵۷-۵۲۱-۲۸-۷ (ردمك)

استناداً إلى قرار مجلس الإفتاء رقم ٢٠٠١/٢ بتحريم نسخ الكتب وبيعها دون إذن المؤلف والناشر. وعملاً بالأحكام العامة لحماية حقوق اللكية الفكرية فإنه لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب او تخزينه في نطاق استعادة للعلومات او استنساخه باي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من \_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

# وصايا العظماء عنذ الموت

|   | ـــــ وصايا العظماء عند الموت |
|---|-------------------------------|
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
|   |                               |
| 7 |                               |

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وصايًا العُظَمَاء عِنْدَ المُوت

| <del></del> | وصايا العظماء عند الموت |  |  |
|-------------|-------------------------|--|--|
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |
|             |                         |  |  |

#### نسه

كِتَابُ قَدْ حَوَى دُرَراً
يعَيْنِ الْحُسْنِ [ مَنْظُورَهُ ].
لِهَذَا قُلْتُ تَنْهِيهَاً:
لِهَذَا قُلْتُ تَنْهِيهَاً:
[ سِهَامُ الغَصْبِ مُخْلُورَهُ ]. (١).

(١) ـ ما بين المعقفات من كلمات ؛ إنما هي من كيسي . [ أَبُو نِزَار ] .

### لله المداء

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللَّائِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الحَيَاةِ اللَّيْا وَفِي الأَخِرَةِ وَلَكُم فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُم وَلَكُم فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ﴾. هم هم هم ه

أَبِي: الحَادِى عَشَر مِن شَهْرِ رَمَضَان المُعَظِّم ١٤٢٤ ه. أُمِّى: غُرَّة شَعْبَان الْبَارَك ١٤٣١ ه.

هَكُذَا صِرْتُمَا مَحْضَ تَسَارِيخِ عَلَى لَوْحَاتِ القُبُورِ عَلَى لَوْحَاتِ القُبُورِ

113

إِلَى أُمِّى ١١ ... الَّتِى سَتَعِيشُ يِفُوادِى مَا طَالَت أَيَّامُ دَهْرِى. وَإِلَى أَبِي ١٤ ... الَّذِى مَا فَارَقَنِى مُذ بَانَ عَنِّى ؟ وَكَأَنَّهُ مَا رَحَلَ وَإِلَى أَيِى ١٤ ... الَّذِى مَا فَارَقَنِى مُذ بَانَ عَنِّى ؟ وَكَأَنَّهُ مَا رَحَلَ وَمَا غَاب .

إِلَيْهُمَا ١١ ... أهْدِي هَذَا الكِتَاب

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

الله يك

لابُدُ مِن تَلَف مُقِيع فَانْتَ ظِر

أَيْأَرْضِ قُومِكَ أَم يَأْخُرَى الْمُصْرَعُ.

وَكَسَقَدْ أَرَى أَنَّ البُكَاءَ سَفَاهَةً

وَلَسَوفَ يُولَعُ بِالبُكَا مَن يُفْجَعُ .

وَلَيَاتِينَ عَلَيْكَ يَعِومٌ مَسرّةً

يُبكّى عَلَيْكَ مُقَنَّعَاً لا تُسمّعُ.

أبو دُوَيْب الهُدَلِيُ

### لله مُدْخَل

إِن كُنْتَ نِلْتَ مِنَ الْحَيَاةِ وَطِيبَهَا مَع حُسْنِ وَجْهِكَ عِفَّةً وَشَبَابَا. فَاحْدُر لِنَفْسِكَ أَن تُرَى مُتَمَنِّياً يَوْمَ القِيبَامَةِ أَن تَكُونَ تُرَابَا.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وصايا العظماء عند الموت

# وصايا العظماء عند الموت

## الشروع: كُلِمَة قُبَيْلَ الشُّرُوع:

## يسم الله الرّحمن الرّحيم

( الحَمْدُ اللهِ رَبِّ العَالَمِين ؛ حَمْدَ الشَّاكِرِين .

نَحْمَدُهُ عَلَى عَظِيمٍ نَعْمَائِهِ ؛ وَجَعِيلِ بَلائِهِ .

ونُسْتَكُفِيهِ نَوَائِبَ الزَّمَان ؛ وَنَوَازِلَ الحَدَثَان.

وَنُرْغَبُ إِلَيْهِ فِي التَّوْفِيقِ وَالعِصْمَة ؛ وَنَبْراً إِلَيْهِ مِنَ الحَوْلِ وَالقُوّة.

وَنَسْأَلُهُ يَقِيناً يَمْلاُ الصَّدْر؛ وَيَعْمُرُ القَلْب؛ ويَسْتَوْلِي عَلَى النَّفْس؛ حَتَّى يَكُفُها إِذَا نَرَغَت؛ وَيَرُدُّهَا إِذَا تَطَلَّعَت.

وَيْقَةً بِأَنَّهُ عَزَّوَجَلَّ الوَزَرَ ؛ وَالكَالِئَ ؛ وَالرَّاعِي ؛ وَالحَافِظ ؛ وَأَنَّ الخَيْرَ وَالشَّرَيبَدِهِ ؛ وَأَنَّ النِّعِمَ كُلُّهَا مِن عِنْدِهِ ؛ وَأَن لا سُلْطَانَ لأَحَدِ مَعَ سُلْطَانِهِ. وَالشَّرَيبَدِهِ ؛ وَأَنَّ النِّعِمَ كُلُّهَا مِن عِنْدِهِ ؛ وَأَن لا سُلْطَانَ لأَحَدِ مَعَ سُلْطَانِهِ. نُوَجَّهُ رَغَبَاتِنَا إِلَيْهِ ؛ وَنَخْلِصُ نِيَاتِنَا فِي التَّوكُلِ عَلَيْهِ ؛ وَأَن يَجْعَلَنَا مِمِّن نُوجَّهُ رَغَبَاتِنَا إِلَيْهِ ؛ وَنَخْلِصُ نِيَاتِنَا فِي التَّوكُلِ عَلَيْهِ ؛ وَأَن يَجْعَلَنَا مِمِّن هَوَجَهُ وَعَرَضَ اللَّهُ الصَّواب ؛ وَمَا تُصَحَحُهُ العُقُول ؛ وَتَقْبَلُهُ اللَّهُ اللَّالَاب.

وَنَعُودُ بِهِ مِن أَن نَدُعِى العِلْمَ بِشَيْ لا نَعْلَمُه ؛ وَأَن نُسَدِّى قَولاً لا فَعْلَمُه ؛ وَأَن نُسَدِّى قَولاً لا فَلْحِمهُ ؛ وَأَن نَكُونَ مِمَّن يَغُرُهُ الكَاذِبَ مِن الثَّنَاء ؛ وَيَنْخَدِعُ لِلْمُتَجَوِّزِ فِي الإطْرَاء .

وَأَن يَكُونَ سَهِيلُنَا سَهِيلُ مَن يُعْجِبُهُ أَن يُجَادِلَ بِالبَاطِل، وَيَهُ عَلَى السَّامِع، وَلا يُبَالِى إِذَا رَاجَ عَنْهُ القَوْلَ أَن يَكُونَ قَدْ خَلَّطَ فِيه، وَلَمَ يُسَدُّد فِي مَعَانِيه.

ونَسْتَأْنبِفُ الرَّغْبَةَ إِلَيْهِ - عَزُّوَجَلَّ - فِي الصَّلاةِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ ؛ وَالمُصْطَفَى مِن بَرِيَّةِهِ ؛ مُحَمَّدٍ سَيِّدٍ المُرْسَلِين ؛ وَعَلَى أَصْحَابِهِ خَلْقِهِ ؛ وَالمُصْطَفَى مِن بَرِيَّةِهِ ؛ مُحَمَّدٍ سَيِّدٍ المُرْسَلِين ؛ وَعَلَى أَصْحَابِهِ الخُلُفَاءِ الرَّاسِدِين ؛ وَعَلَى آلِهِ الأَخْيَارِ مِن بَعْدِهِم أَجْمَعِين . ».(١) الخُلُفَاءِ الرَّاسِدِين ؛ وَعَلَى آلِهِ الأَخْيَارِ مِن بَعْدِهِم أَجْمَعِين . ».(١)

يَقُولُونَ: حِصْنُ ثُمَّ تَأْبَى نَفُوسُهُم وكَيْفَ يحِصْنِ وَالجِبَالُ جُنُوحُ 19.

وجِرْمُ العالم صحيحٌ ؛ لم يحدث فيه حادث ١١٤ ؛ وَقِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ غَيْرَ هَذَا.

<sup>(</sup>١) ـ مقدمة الإمام عبدالقاهر الجرجاني لـ ((دلائل الإعجاز)).

<sup>(</sup>٢) ـ قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَذَا البَيْت:

أراد أنهم يقولون : مات حصن ؛ ثم يستعظمون أن ينطقوا بذلك ؛ ويقولون : كيف بجوز

أن يمـوت والجبـال لم تُنسـف 19؛ والنُجـوم لم تنكـدر 19؛ والقبـور لم تخـرج موتاها 19؛

## وَلَم تَلْفِظ المَوْتَى القُبُورُ وَلَم تَزَل نَجُومُ السَّمَاءِ وَالأَدِيمُ صَحِيحُ 19.(٢).

هَكَذَا أَرَادَ القَلَم الد..؛ نَعَم الد..؛ أَرَادَ القَلَمُ أَن يَكُتُبَ عَنْكَ فِي هَذِهِ السَّاعَة الد..؛ مَضَت عَشْرُ سَنَواتٍ وَهُو فِي إِحْجَامٍ عَن ذَلِك الد..؛ نَعَم الد..؛ جَمُدَ المِدَادُ مِن فَرْطِ الأَلَم الد..؛ وَعَاشَ اليَرَاعُ حَالَةً مِن الصَّمْتِ وَالعَجْزال...؛ وَكُلَّمَا هَمَمْتُ كَادَت الطُّرُوسُ وَأَنَا مُمْسِكُهَا يبدِي أَن وَالعَجْزال...؛ وَكُلَّمَا هَمَمْتُ كَادَت الطُّرُوسُ وَأَنَا مُمْسِكُهَا يبدِي أَن تَحْتَرِق الد..؛ وَكُلَّمَا هَمَمْتُ كَادَت الطُّرُوسُ وَأَنَا مُمْسِكُهَا يبدِي أَن تَحْتَرِق الد..؛ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ اليَوْم الد..؛ نَعَم الد..؛ لَكَأَنَّ النَّفْسَ رَغِبَت فِي ذَلِكَ بَعْدَ أَن فَاضَ مَا يهَا ؛ وَإِخَالُ أَنَّ الصَّدْرَ قَد ضَاقَ يمَا حُمِّل ؛ وَأُرَى أَنَّ الرُّوحَ مَا عَادَت تُطِيق ؛ وَأَظُنُ أَنَّ الصَّبْرَ ضَحَ وَطَاشَ حُلْمُهُ الد.

عَشْرُ سَنَوَات ١١... ؛ عَشْرُ سَنَوَاتٍ تُبَاعِدُ بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّقَاءِ الأَخِير ١١... ؛ يَا لَهُ مِن أَمَدٍ بَعِيد ١١.

رَحَلْتَ عَن العَالَمِ المُشَاهِدِ المَحْسُوس ١١... ؛ وَلَكِنَّكَ سَكَنْتَ فِي خَاطِرِي. غَابَ شَخْصُكَ وَذَاتُك ١١... ؛ بَيْنَمَا رُوحُكَ تَعِيشُ فِي وِجْدَانِي. صَمَتَ صَوْتُك ١٤ ... ؛ أمَّا صَدَاهُ ١٤ ... ؛ فَأَنَا أَسْمَعُهُ دَائِماً يُخَاطِبُ عَقْلِي.

عَلَّمَ نِنسَى المَسدَارِسُ أَشْيَساء ؛ وَعَرِفْتُ مِسن رِجَسالاتِ الجَامِعَةِ بَعْسَضَ العِلْم ؛ وَأَكْسَبَتْنِى مُخَالَطَتِى يفُحُولِ المُحَقِّقِينَ كَثِيرًا مِن المَعْرِفَة ؛ وَأَفَادَنِى سَيْرِى عَلَى دُرُوبِ الحَيَاةِ تُمَرَةً تَجَارِبٍ وَمُشَاهَدَات ؛ وَلَكِنِّى ؛ وَالحَسَقُّ سَيْرِى عَلَى دُرُوبِ الحَيَاةِ تُمَرَةً تَجَارِبٍ وَمُشَاهَدَات ؛ وَلَكِنِّى ؛ وَالحَسَقُ

أَقُـول ؛ فَإِنِّى مَا أُواصِلُ إِلَى اليَوْمِ بِقَنَاةٍ لا تَلِين ؛ إِلاَّ لَكَوْنِى خِرِيجُ دَرْبِك ؛ وَالسَّائِرُ فِى رِحَابِ أَرْضِ فَلْسَفَتِك ؛ وَالْمُؤْمِنُ بِمَا اسْتَمَلَ عَلَيْهِ سِفْرُ رُوْيَتِك لِحَقِيقَةِ هَذَا الوُجُود.

•••

يَقُولُ أَنَاسٌ أَنَّكَ رَحَلْت ١٤... ؛ وَأَقُولُ أَنَا : سَتَعِيش ؛ وَسَيَبْقَى اسْمُك ؛ طَالَمَا أَنْنِي

فِي عِدَادِ الأَحْيَاء ؛ وَالقَلَمَ بَيْنَ أَصَابِعِي.

فَإِن تَكُ أَفْنَتُهُ اللَّيَالِي فَأُوشَكَت فَإِنَّ لَهُ ذِكْراً سَيَفْنِي اللَّيَالِيا ١٤.

رَحِمَكَ الله يَا أيى.

•••

قَالَهُ بِلِسَانِهِ ؛ وَقَيَّدَهُ يِبْنَانِهِ

أَبُو نِزَار

مُحَمَّد مَحْمُود السَّيِّد أَحْمَد دَحْرُوج

مُحَمَّد مَحْمُود السَّيِّد أَحْمَد دَحْرُوج

مَخَمَّد مَحْمُود السَّيِّد أَحْمَد دَحْرُوج

مَدِينَةِ اللَّهُ عَنْهُ يمَنَّهِ وَكَرَمِهِ.

مَدِينَةِ الرِّيَاضِ ؛ بِشَمَالِ الدِّيَارِ المِصْرِيَّة

وَكَانَ الفَرَاغ في - 1 · 1 / ١ / ١ / ١ / ٢ / ٢ م ا -

# وصايا العظماء عند الموت

وصايا العظماء عند المؤت

#### الم مفتتح الح. مفتتح

(يُوشِكُ المَنَايَا ال... ؛ أَن تَسْبِقَ الوَصَايَا ﴾. عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

### يد وصية أبى بكر الصديق - هه ـ

عن أبي المليح ؛ أن أبا بكر الصديق . ﴿ الله عنه الوفاة أرسل إلى عمر بن الخطاب . ﴿ الله الله أوصيك بوصية ؛ إن أنت قبلتها عنى : إن الله عن وَجَلّ حقاً بالله لا يقبله بالنهار ؛ وإن الله عن وجك حقاً بالنهار لا يقبله النهار ؛ وإن الله عن وجك حقاً بالنهار لا يقبله الله الله وإنه عن وجك وجك لا يقبل النافلة حتى أتود الفريضة ؛ يقبله الله وإنه عن وجل وجل الله عنه الأخرة باتباعهم الحق في الم تر أله الدنيا وَثِقل ذلك عليهم ؛ وحق اليزان لا يوضع فيه إلا حق أن يثقل ؛ ألم تر أنما خفت موازين من خفت موازينه في الآخرة باتباعهم الباطل في الدنيا وخف ذلك عليهم ؛ وحق اليزان لا يوضع فيه إلا باطل أن يخف ؛ ألم تر أن الله . عَز وجل النباء الرجاء ؛ وحق النباء الله عنه الله الله عند آية الرجاء ؛ لكي يكون العبد راغباً راهباً لا يُلقى بيده إلى التهلكة ؛ لا يتمنى على الله عن وجَل عير الحق .

فإن أنت حفظت وصيتى ؛ فلا يكونن عائب أحب إليك من الموت ؛ ولا بُد الله الله عنه ؛ وإن أنت ضيعت وصيتى هذه ؛ فلا يكونن عائب أبغض الله من الموت.).

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ ؛ قالت: قال لى أبى:

( في أي شيء كفنتم رسول الله على الله ع

قلتُ: في ثلاثة أثواب.

قال: انظرى ثوبى هذين ؛ فاغسلوهما ـ وكانا ممشقين (١) ـ ـ ؛ وابتاعوا لى ثوباً ثالثاً ولا تغلوه .

قلت: يا أبت إنَّا موسرونَ مُوسَعٌ علينا ١٤.

قال: يا بُنيَّة إِنَّ الحَى أحقَ بالجديد من الميت؛ وإنما هو للمهلة (٢). والصديد ».

وعن عائشة ـ رضى الله عنها ـ ؛ قالت : كتب أبى ـ رحمه الله ـ وصيته :

ر بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحافة ؛ عند خروجه من الدنيا ؛ حين يؤمن الكافر وينتهى الفاجر ويصدق الكاذب.

إنى استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ؛ فإن يعدل فذلك ظنى به ورجائى فيه ؟ وإن يَجُر ويبدل فلا أعلم الغيب: ﴿ وَسَيَعْلَمُ اللَّذِينَ ظَلَمُوا أَيّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ .»

<sup>(</sup>١) ـ المشق: المصبوغ بالمشق؛ وهو الطين الأحمر

<sup>(</sup>٢) ـ المهلة: القيح والصديد الذي يذوب فيسيل من الجسد.

#### الخطاب عمر بن الخطاب على ـ الله على ـ الله على ـ الله على الله

عن ابن عمر ـ على ـ عن ابن عمر في حجرى لما طُعِنَ ؛ فقال:

((ضع رأسى بالأرض.

قال: فظننت أن ذلك تُبَرَّمٌ به ؛ فلم أفعل.

فقال: ضع خدى بالأرض لا أمَّ لك ١١ ويلى وويل أمِّى إن لم يغفر الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ لى ١١ ».

عن الشعبى ـ رحمه الله ـ ؛ قال : لما طُعِنَ عمر ـ الله ـ ؛ جاء ابن عباس ؛ فقال : «يا أمير المؤمنين ! أسلمت حين كفر الناس ؛ وجاهدت مع رسول الله ـ الله حين خذله الناس ؛ وقُتِلْت شهيداً ؛ ولم يختلف عليك اثنان ؛ وتوفى رسول الله ـ اله ـ الله ـ ا

وهو عنك راض.

فقال له: أعد على مقالتك.

فأعاد عليه .

فقال: المغرور من غررتموه؛ والله لو أن لى ما طلعت عليه الشمس أو غربت لافتديت به من هول المطلع ».

عن سليمان بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب ـ ظله ـ حين حضرته الوفاة ؛ قال له المغيرة بن شعبة : (( هنيئاً لك يا أمير المؤمنين الجنة 11.

فقال عمر: يا ابن أم المغيرة ؛ وما يدريك ١١٦ والذى نفسى بيده ؛ لو كان لى ما بين المشرق إلى المغرب لافتديت به من هول المطلع ».

# 

يد وصية عثمان بن عفان ـ ظه ـ

عن العلاء بن الفضل ؛ عن أبيه ؛ قال : لما قُتِلَ عثمان بن عفان ـ ظله ـ ؛ فتشوا خزائنه ؛ فوجدوا فيها صندوقاً مقفلاً !!.

ففتحوه ؛ فوجدوا فيه حُقّةً فيها ورقة مكتوب فيها :

( هذه وصية عثمان بن عفان :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الله على بن أبى طالب على ـ الله على بن أبى طالب

عن الشعبى ؛ قال : لما ضُرِبَ على بن أبى طالب \_ ظله ـ تلك الضربة ؛ قال : (ما فعل ضاربى ؟ له .

قالوا: قد أخذناه.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_

قال: أطعموه من طعامى ؛ واسقوه من شرابى ؛ فإن أنا عشت رأيت فيه رأيى ؛ وإن أنا مت فاضربوه ضربة واحدة لا تزيدوه عليها. ١١.

ثم أوصى الحسن على أن يغسله ؛ ولا يُغالى فى الكفن ؛ وامشوا بى بين المشيتين ؛ لا تسرعوا بى ؛ ولا تبطئوا ؛ فإن كان خيراً عجلتمونى إليه ؛ وإن كان شراً ألقيتمونى عن أكتافكم ».

#### الله على ا

عن عبد الله بن محمد بن عقيل ؛ قال : لما حضرت فاطمة \_ رضى الله عنها \_ الوفاة ؛ دعت بماءٍ فاغتسلت ؛ ثم دعت بحنوط فتحنطت ؛ ثم دعت بثياب أكفانها فلبست ؛ ثم قالت : ( إذا أنا مت فلا تحركوني . ١١. )).

فقلت: هل بلغك أن أحداً فعل ذلك قبلها ١١٥ .

قال: نعم ؛ كثير بن عباس ؛ وكتب فى طرف أكفانه: ((كثير بن عباس يشهد أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً رسول الله ـ ﷺ ـ »).

عن أسماء ابنة عُمَيْس: أن فاطمة بنت رسول الله \_ الله عن أوصت أن يغسلها زوجها على بن أبى طالب \_ الله \_ ).

فغسلها هو وأسماء بنت عميس.

#### ي - وصية سلمان الفارسي ـ ها ـ

عن الشعبي ؛ قال: لما حضرته الوفاة ؛ قال لصاحبة منزله : ((هلمي خبيتي .)) 11. قال: فجاءته بصرة من مسك .

فقال لها: ائتيني بقدح فيه ماء .

قال: فجاءت بقدح فيه ماء.

قال: فطرح المسك فيه ؛ ثم قال لها: انضحيه حولى ؛ فإنه يحضرني خلق من خلق الله عنر وَجَل عبدون الربح ولا يأكلون الطعام .

قال: ففعلت.

ثم قال لها: أجيفي على الباب ثم انزلي .

قال: ففعلت.

ثم مكثت هنية ثم صعدت ؛ فإذا هو قد مات . ».

رحمة الله عليه ورضوانه.

الله عد بن أبى وقاص ـ الله ـ وقاص ـ الله ـ اله ـ الله ـ ا

عن عامر بن سعد ؛ أن سعد بن أبى وقاص أوصى فى مرضه الذى هلك فيه « در الحدوا لى لحدا ؛ وانصبوا على اللَّهن نصباً كما فُعِلَ برسول

(( \_ 繼 \_ 训

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

عن الزُّهْرِيِّ ؛ أن سعد بن أبى وقاص لمَّا حضرته الوفاة دعا بخَلَق جُبَّة له من صوف ؛ فقال : (( كفنونى فيها ؛ فإنى لقيت المشركين فيها يوم بدر ؛ وإنما كنت أخبئها لهذا اليوم. )).

الله عاذ بن جبل عله ـ على ـ على ـ

عن القاسم ؛ قال: لما حضرت معاذاً الوفاة ركبَهُ الناس ؛ فقال:

((أيُّها الناس الآلا تركبونى واسمعوا منى ؛ فإنكم لو تعلمون قدر رحمة الله عَزَّ وَجَلَّ لا تكلتم ؛ ولو تعلمون قدر عذابه لرأيتم أنه لن ينفعكم معه شيء ؛ وما من أحد يؤمن بثلاث قبل الموت إلا دخل الجنة : يؤمن بالله عَزَّ وَجَلَّ ويعلم أنه الحق من نفسه ؛ ويؤمن بالبعث ؛ ويؤمن بما جاءت به الرُّسل.

وما من أحدٍ يصلي أربع ركعات تطوعاً بعد صلاة مكتوبة فتكتب عليه خطيئة حتى تغرب الشمس ».

## يد وصية أبى أمامة الباهلي ـ ها \_

عن سعيد الأزدى ؛ قال: شهدت أبا أمامة وهو في النزع ؛ فقال لي:

( يا سعيد ! إذا أنا مت فافعلوا بي كما أمرنا رسول الله على - ؛ قال لنا

رسول الله على - الله على - الله على الله على المات أحد من إخوانكم ؛ فنثرتم عليه

التراب ؛ فليقم رجل عند رأسه ؛ ثم ليقل : يا فلان بن فلانة !.

فإنه يسمع ؛ ولكنه لا يُجيب.

ثم ليقل: يا فلان بن فلانة 1.

فإنه يستوى جالساً.

ثم ليقل: يا فلان بن فلانة 1.

فإنه يقول: أرشدنا رحمك الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ .

ثم ليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا: شهادة أن لا إله إلا الله؛ وأن محمداً عبده ورسوله؛ وأنك رضيت بالله \_ عَن وَجَل \_ رباً؛ وبمحمد نبياً \_ ﷺ - ؛ وبالإسلام ديناً.

فإذا فعل ذلك ؛ أخذ منكرٌ ونكيرٌ أحدهما بيد صاحبه ؛ ثم يقول له : اخرج بنا من عند هذا ؛ ما نصنع به وقد لُقُن حجته ؟ 11 ؛ ولكن الله \_ عَـز وَجَل \_ حجيجه دونهم .

فقال رجل: يا رسول الله 1 فإن لم أعرف أمه 19.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_

قال: انسبه إلى حواء ) (١).)).

﴿ وصية عُبَادَة بن الصامت و الله عَبَادَة بن الصامت و الله عَبَادَة بن الصامت

عن عُبَادَة بن محمد بن عُبَادَة بن الصامت قال : لما حضرت عُبَادَة بن الصامت الوفاة ؛ قال : ( اخرجوا فراشى إلى الصحن ـ يعنى إلى الدار ـ. ثم قال : اجمعوا لى موالى وخدمى وجيرانى ومن كان يدخل على . 11. فَجُمِعُوا له .

فقال: إِنَّ يومى هذا لا أراه إلا آخر يوم يأتى على من الدُّنيا وأول ليلةٍ من الآخرة ؛ وإنه لا أدرى لعله قد فَرَطَ منى إليكم بيدى أو بلسانى شىء ؛ وهو والذى نفس عُبَادَة بيده القصاص يوم القيامة ؛ وَأُحَرِّج على أحدٍ منكم فى نفسه شيءٌ من ذلك إلا اقتص منى قبل أن تخرج نفسى.

فقالوا : بل كنت والدا ؛ وكنت مؤدّباً 11.

قال: وما قال لخادم قط سوءاً.

فقال: أغفرتم لى ما كان من ذلك ١٤.

قالوا: نعم.

فقال: اللهم اشهد.

ثم قال: أما الآن ؛ فاحفظوا وصيتى: أُحَرِّج على كل إنسان منكم يبكى ؛ فإذا خرجت نفسى فتوضئوا ؛ فأحسنوا الوضوء ؛ ثم ليدخل كل إنسان منكم مسجداً فيصلى ؛ ثم يستغفر لِعُبَادة ولنفسه ؛ فإن الله ـ عَزِّ وَجَلَّ ـ قال: ﴿ واستعينوا بالصبر والصلاة ﴾ ؛ ثم اسرعوا بى إلى حُفرتى ؛ ولا تتبعونى ناراً ؛ ولا تصبغوا على أرْجُوان . » .

عبد الواحد بن سُلَيْم المالكيُّ البصريُّ ؛ قال : سمعت عطاء بن أبى رباح ؛ قال: سألت ابْنَ عُبَادة بن الصامت: كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت ؟ ؛

قال: جعل يقول:

( يا بُنى 1 اتقِ الله ؛ واعلم أنك لن تتقى الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ ولن تبلغ العلم حتى تعبد الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ وحده وتؤمن بالقدر خيره وشره.

قلتُ: يا أبةِ 1 كيف لي أن أومن بالقدر خيره وشرّه 19.

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فإن مت على غير هذا دخلت النار.».

#### يد وصية عبد الله بن مسعود ـ ﷺ ـ

عن الشعبى ؛ قال: لمّا حضر عَبْدَ اللهِ بن مسعود الموت ؛ دعا ابنه ؛ فقال : 
( يا عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود ا ؛ إنى أوصيك بخمس خصال ؛ فاحفظهن عنى : اظهر اليأس للناس فإن ذلك غنى فاضل ؛ ودع مطلب الحاجات إلى الناس فإن ذلك فقر حاضر ؛ ودع ما تعتذر منه من الأمور ولا تعمل به ؛ وإن استطعت أن لا يأتى عليك يوم إلا وأنت خير منك بالأمس فافعل ؛ فإذا صليت صلاة فصل صلاة مُودِّع كأنك لا تصلى بعدها.) .

### يد وصية خباب بن الأرت ـ ظله ـ

عن قيس ؛ قال : عدنا خبَّاباً وقد اكتوى في بطنه سبعاً ؛ فقال :

( لولا أن رسول الله على الله على أن ندعو بالموت لدعوت به لا ؛ إن من قبلنا مضوا لم يأكلوا من أجورهم شيئاً ؛ وإنا قد نلنا من الدنيا حتى لا يدرى أحدنا ما يصنع به إلا ما ينفق في التراب ؛ وإن المسلم يؤجر في كل شي ينفقه إلا ما ينفق في التراب ؛ وإن المسلم يؤجر في كل شي ينفقه إلا ما ينفق في التراب.) .

### يد وصية حُذيفة بن اليمان ـ ظله ـ

عن جندب بن عبد الله البجليّ: أن حُذيفة لما احتضر ؛ قال:

( حبيب جاء على فاقة ؛ لا أفلح من ندم ؛ قد كنت قبل اليوم أخاف ؛ فأنا اليوم أرجو. ».

قال ابن مسعود: أغمى على حذيفة أول الليل ؟ ثم أفاق ؟ فقال:

((أي الليل هذا يا ابن مسعود؟.

فقلت: السحر الأكبر الأعلى.

فقال: عايدٌ بالله من جهنم ـ يقول ذلك مرتين أو ثلاثاً ـ ؛ ابتاعوا لى ثوبين ولا تغالوا فيهما ؛ فإن صاحبكم إن يُرْضَ عنه يكن خيراً منهما ؛ وإلا يسلبهما سلباً سريعاً .).

هارون المدنى ؛ قال: لمَّا حُضِرَ حذيفة ؛ قال:

« غَطَّ يا موت غطك ؛ وشدَّ يا موت شدَّك ؛ أبى قلبى إلا حُبِّك ؛ جاء رخاء العيش بعدك ؛ حبيب جاء على فاقة ؛ لا أفلح من ندم ؛ أليس ورائى ما أعلم ؛ الحمد لله الذى سبق بى الفتنة قادتها وعلوجها.».

### يد وصية أبى بكرة نفيع ـ ﷺ ـ

عن الحسن ؛ قال : لمّا حضرت أبا بكرة الوفاة ؛ قال : (( اكتبوا وصيتى.)). فكتب الكاتب:

(( هذا ما أوصى به أبو بكرة صاحب رسول الله - 選 \_: )).

فقال أبو بكرة : أكتنى عند الموت ١٤ ؛ امح هذا ؛ واكتب:

( هذا ما أوصى به نفيع الحبشى مولى رسول الله على - ؛ وهو يشهد أن الله ع خَرِّ وَجَلَّ - ربَّه ؛ وأن محمداً على - نبيه ؛ وأن الإسلام دينه ؛ وأن الكعبة قبلته ؛ وأنه يرجو من الله ع عَرِّ و جَلَّ - ما يرجوه المعترفون بتوحيده ؛ المُقرُّون بربوبيته ؛ الموقنون بوعده ووعيده ؛ الخائفون من عذابه ؛ المشفقون من عقابه ؛ المؤملون لرحمته ؛ إنه أرحم الراحمين .).

#### يد وصية أبى الدرداء ـ ظله ـ

عن أبى إدريس الخولاني ؛ قال: مرض أبو الدرداء مرضه الذي مات فيه ؛ وكثر العُوَّاد في منزله ؛ فأخرجوه إلى كنيسة النصارى ؛ فجعل الناس يعودونه أرسالاً.

فجاء أبو إدريس إلى أبى الدرداء وهو يجود بنفسه ؛ فتخطى الناس حتى جلس عند رأسه ؛ فقال أبو إدريس : الله أكبر ! لله أكبر ! فجعل يكثر. فرفع أبو الدرداء رأسه ؛ فقال : (( إن الله ـ عَزّ وَجَلَّ ـ إذا قضى قضاء أحبً أن يُرْضَى به .)».

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

ثم قال: «ألا رجلٌ يعمل لمثل مصرعى هذا 19 ألا رجلٌ يعمل لمثل ساعتى هذه 19.».

#### ثم قضى.

عن إسماعيل بن عُبَيْد الله بن أبى المهاجر ؛ قال : لمّا حضرت أبا الدرداء الوفاة جعل يقول : «من يعمل لمثل ساعتى هذه 19. ».

قال: وجاء ابنه بلال بن أبى الدرداء ؛ فقال: ((قم عنى)).

ثم قال : ﴿ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم ﴾ ؛ ثم يردد: ((من يعمل لمثل مضجعي هذا ١٤ من يعمل لمثل ساعتي هذه ١٤٠).

حتى قضى.

#### 

### يد وصية أبى هُريرة ـ هه ـ

عن عبد الرحمن بن مهران: أن أبا هريرة أوصى عند موته: (( لا تضربوا على فُسطاطاً . (١)؛ ولا تتبعونى بمجمر (٢)؛ واسرعوا بى ؛ اسرعوا بى .). عن همّام ؛ قال: لمّا حضر أبا هريرة الموتُ جعل يبكى . 11.

<sup>(</sup>١) ـ الفسطاط: بيت من شعر؛ وضرب من الأبنية؛ والجماعة من الناس.

<sup>(</sup>٢) \_ المجمر: ما توضع فيه النار للبخور.

<sup>(</sup>٣) \_ المفازة: البربُّة القفر؛ سُمِّيت مفازة تفاؤلاً.

قيل له: ما يُبكيك يا أبا هريرة 19.

قال: (( قلَّة الزَّاد ؛ وبُعد المفازة (٣) ؛ وعقبة هبوطها الجنة أو النار 11. ».

يد وصية قيس بن عاصم - ظله - .

عن قيس بن عاصم: أنه لما حضرته الوفاةُ دعا بنيه ؛ فقال: ﴿ يَا بَنِيُّ لَا خُـــُــُــُوا عَنِّي ؛

فإنه ليس أحد أنصح لكم منّى ؛ إذا أنا مت فَسَودُوا أكابركم ولا تُسودوا أصاغركم فيتسفه الناس كباركم فتهونوا عليهم ؛ وعليكم باستصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويُسْتَغْنَى به عن اللئيم ؛ وإيّاكم والمسألة فإنها آخر كسب المرء ؛ وإذا أنا مت فكفنونى في ثيابى التي كنت أصلى فيها وأصوم ؛ وإيّاكم والنياحة على .».

يد وصية أبى موسى الأشعرى ـ عليه ـ

عن الضحَّاك بن عبد الرحمن ؛ قال: لمَّا حضرت أبا موسى الوفاة ؛ دعا فتيانه ؛ فقال:

« اذهبوا فاحفروا لى واعمقوا ؛ فإنه كان يستحبُّ العُمق، ».

قال: فجاء الحُفَرَةُ ؛ فقالوا: قد حفرنا .

فقال: « اجلسوا بى ؛ فوالذى نفسى بيده إنها لإحدى المنزلتين ؛ إما ليوسعن قبرى حتى تكون كل زاوية أربعين ذراعاً ؛ وليفتحن لى باب من أبواب الجنة فلأنظرن إلى منزلى فيها وإلى أزواجى وما أعد الله عز وجَل ل لى فيها من النعيم ؛ ثم لأنا أهدى إلى منزلى في الجنة منى اليوم إلى أهلى ؛ وليصيبنى من روحها وريحانها حتى أبعث.

وإن كانت الأخرى فليُضيقن على قبرى حتى تختلف فيه أضلاعى حتى يكون أضيق من كذا وكذا ؛ وليفتحن لى باب من أبواب جهنم ؛ فلأنظرن إلى مقعدى وإلى ما أعد الله عن وجل له لى فيها من السلاسل والأغلال والقرناء ؛ ثم لأنا إلى مقعدى من جهنم لأهدى منى اليوم إلى منزلى ؛ ثم ليصيبنى من سمومها وحميمها حتى أبعث .».

يد وصية داود بن أبى هند رُحِمَهُ الله ـ

عن حماد ؛ قال :

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به داود بن أبى هند:

أوصى بتقوى الله ـ عَـزٌ وَجَلٌ ـ ؛ ولزوم طاعته وطاعة رسوله ؛ والرضا بقضائه والتسليم لأمره.

وأوصاهم بما أوصى به يعقوب بنيه : ﴿ يَا بَنِي ۚ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُم الدِّينَ فَاللَّهُ اصْطَفَى لَكُم الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُم مُسْلِمُون ﴾ ..

وداود يشهد بما شهد الله عنز وَجَلّ عليه وملائكته: أن لا إله إلا الله ؛ وأن محمداً عبده ورسوله على عند وبالجنّة والنار ؛ وبالقدر كله.

على ذلك يحيا ؛ وعلى ذلك يموت إن شاء الله تعالى . » .

يد وصية عبد الله بن عمر عليه ـ

عن سعيد بن جُبير؛ قال: لمَّا حضر ابن عمر الموت ؛ قال:

ما آسى (١) على شيّ من الدنيا إلا على ثلاث: ظمأ الهواجر؛ ومكابدة

الليل؛ وأنى لم أقاتل هذه الفئة الباغية التي نزلت بنا ـ يعنى الحجَّاج ـ. ) .

يد وصية الحسن بن على بن أبى طالب - ظله -

عن رقبة بن مسقلة ؛ قال: لمَّا حُضِرَ الحسن بن على ؛ قال:

﴿ أَخْرَجُونَى إلى الصّحن لعلى أنظر في ملكوت السموات. يعني الآيات. .

. ((

فلما أخرج به ؛ قال:

(( اللهم أحتسب نفسى عندك فإنها أعز الأنفس على. )) .

قال: فكان مما صنع الله ـ عَن وَجَلّ ـ له أن احتسب نفسه .

mamamama an manaman

<sup>(</sup>١) - آسى: أحزن.

# 

#### mama

mmm m

يد. وصية أبى هاشم بن عُتبة ـ عليه ـ

عن سمُرة بن سهم ؛ قال : نزلتُ على أبى هاشم بن عتبة وهو طعين (١) ؛ فبكى ألى

فقيل له: ما يُبكيك 19 ؛ أوجع يشئزك (٢) 19 ؛ أم حرص على الدنيا ؛ فقد ذهب صفوها 19.

فقال:

( على كُلِّ: لا ؛ ولكنَّ رسول الله على عهد إلى عهداً فوددت أنى اتبعته .) .

يد وصية عمران بن حُصين ـ ها ـ

عن أم رملة بنت محمد بن عمران بن حُصين ؛ عن أمها مريم ابنة صيفي بن فروة: أن عمران بن حُصين لما احتضر ؛ قال:

<sup>(</sup>١) ـ الطعين: المصاب بالطاعون.

<sup>(</sup>٢) ـ يشئزك: يقلقك ويؤلمك.

\_\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_\_\_\_ ( إذا أنا مت ؛ فشدوني على سريري بعمامة ؛ فإذا رجعتم فانحروا وأطعموا .

يد وصية عمروبن العاص ـ ظه ـ

يعقوب بن عبد الرحمن ؛ عن أبيه: أن عمرو بن العاص حين حضرته الوفاة ذرفت عيناه ؛ فبكي . 11.

فقال له ابنه عبد الله: يا أبت إ ؛ ما كنت أخشى أن ينزل بك أمر من أمر الله - عَزّ وَجَلّ ـ إلا صبرت عليه ؟١.

#### فقال:

( يا بُنى 1 ؛ إنه نزل بأبيك خصال ثلاث: أمَّا أولهن فانقطاع عمله ؛ وأما الثانية فهول المطلع ؛ وأما الثالثة ففراق الأحبَّة وهي أيسرهن .) . ثم قال :

« اللهم إنك أمرت فتوانيت ؛ ونهيت فعصيت ألا اللهم ومن شيمتك العفو والتجاوز. » .

عن ابن شماسة ؛ قال : حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت ؛ فحولٌ وجهه إلى الحائط ؛ وجعل يبكى طويلاً 11.

فقال له ابنه : يا أبدِ ١ ؛ أما بشرك رسول الله على الله على الله علا ١٩.

فأقبل بوجهه علينا ؛ فقال:

( إن أفضل ما نعدُّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ وقد كنت على أطباق ثلاثة : قد كنت وما أحد أبغض إلى من رسول الله - 義 - ولا أحب إلى من أن أستمكن منه فأقتله ؛ فلو متُ على تلك الحال كنت من أهل النار ؛ فلما جعل الله 
- عَزٌ وَجَلٌ - الإسلام في قلبي ؛ أتيت النّبي " النار ؛ فلما جعل الله 
- عَزٌ وَجَلٌ - الإسلام في قلبي ؛ أتيت النّبي "

عَلِيْ - ؛ فقلت: يا محمد ! ؛ ابسط يمينك أبايعك .

قال: فبسط يده ؛ فقبضت يدى.

فقال: ما لك يا عمرو 19.

فقلت: أريد أن أشترط.

فقال: اشترط ؛ ماذا ؟.

قلت: يُغفر لي ما كان ؟.

قال: أما علمت أن الإسلام يمحو ما كان قبله ؛ وأن الهجرة تمحو ما كان قبلها ؛ وأن الحج يهدم ما كان قبله 19.

قال: فبايعت رسول الله - 幾- ؛ فما كان أحد أحب إلى من رسول الله - 幾- ولا أجَلٌ في عيني منه ؛ وما كنت أطيق أن أملاً عيني إجلالاً له ؛ ولو شئت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أنظر إليه إجلالاً له ؛ فلو مت على ذلك لرجوت أن أكون من أهل الجنة.

ثم ولينا بَعْدُ أشياء لا أدرى ما حالى فيها 19.

فإذا أنا مت ؛ فلا تتبعوني نائحة ولا ناراً ؛ فإذا دفنتموني فشنُوا على التراب شُناً.

ثم أقيموا عند قبرى قدر ما تُنْحُر جزور ويقسم لحمها كى أستأنس بكم حتى أنظر ما أراجع به رُسُل ربِّ . ) .

يد وصية الربيع بن خُنيْم - رَحِمَهُ الله ـ

عن أبى ربيعة السعدى ؛ قال: قيل للربيع بن خثيم: ألا تُوصى ٩.

قال: ((بم أوصى 19 فقد عرفتم أنه ليس لى درهم ولا دينار؛ وليس لى على أحدٍ درهم ولا دينار؛ وليس لى على أحدٍ درهم ولا دينار؛ وليس أحد يخاصمنى عند ربّى ـ عَـز وَجَلّ ـ ولا أخاصم أحداً 19.).

قيل له: بل أوص.

قال: (( إن لى امرأة شابة ؛ فإذا أنا مت فحثوها على التزويج ؛ واطلبوا لها رجلاً صالحاً ؛ وَبُنَى هذا إذا رأيتموه فامسحوا رأسه. ».

قيل له: بل أوص.

قال: «هذا ما أوصى به الربيع بن خثيم وأوغل على نفسه ؛ وأشهد الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ عليه ؛ وكفى بالله حسيباً وجازياً لعباده الصالحين ومُثيباً لهم: إنى رضيت بالله ربَّا ؛ وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمَّد نبيًّا ـ ﷺ ـ ؛ وبالقرآن إماماً. ». عبد الله بن المبارك ؛ قال : بلغنى أن الربيع بن خثيم أوصى أخاً له ؛ فقال له : «رم جهازك ؛ وأفرغ من زادك ؛ وكن وصى نفسك ؛ ولا تجعل أوصياءك الرجال. ».

## يد وصية شكاد بن أوس ـ ظه ـ

عن محمود بن الربيع: أن شدًاد بن أوس حين حضرته الوفاة ؛ قال: « يا نعايا العرب !! يا نعايا العرب !! أخوف ما أخاف على هذه الأمة الرياء والشهوة الخفيّة. ».

يد وصية أبى مالك الأشعرى - ظله -

عن شُريح بن عُبيد الحضرميّ: أن أبا مالك الأشعريّ لمّا حضرته الوفاة قال لأناس من الأشعريين: ‹

( ليبلغ شاهدكم غائبكم: إنى سمعت رسول الله \_ ﷺ ـ يقول : ( حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ؛ (۱). ) .
 الدنيا مرارة الآخرة ؛ ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة ﴾ . (۱). ) .

يد وصية عمر بن عبد العزيز ـ رُحِمُهُ الله ـ

عن سُفيان بن عُيينة ؛ قال : سألت عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : ما آخر شئ تكلّم به أبوك عند موته ؟.

قال: ((كان له من الولد: عبد العزيز؛ وعبد الله؛ وعاصم؛ وإبراهيم. قال: فكنا أغيلمة.

(١) ـ أَخْرَجُهُ قُوامُ السُّنَّة فِي (( الترغيب والترهيب ))؛ (حـ: ١٤٥٨).

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_\_ قال: فحييناه كالمُسلِّمين عليه والمُودَّعين له ؛ وكان الذي ولى ذلك منه مولى له

فقيل له: تركت ولدك هؤلاء ليس لهم مال ؛ ولم توص بهم إلى أحد 18. فقال ـ رَحِمَهُ الله ـ: ما كنت لأعطيهم شيئاً ليس لهم ؛ وما كنت لآخذ منهم حقّاً ظهر لهم ؛ وإن وليى فيهم الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ الذى يتولى الصالحين ؛ وإنما هم أحد رجلين : رجل صالح ؛ أو رجل ترك أمر الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ وضيّعه. ». عـن مُهاجر ؛ قال : لما حضر عمر بـن عبـد العزيـز ـ رَحِمَـهُ الله ـ الموت ؛ أوصاهم بما أراد ؛ ثم قال :

يد وصية أبى سعيد الخدرى ـ ظه ـ

عن أبى سلمة بن عبد الرحمن: أنه حضر أبا سعيد وهو يموت وعليه كفنه ؛ فقال أبو سعيد: (( سمعت رسول الله . ﷺ ـ يقول: ( إنَّ اللَّيت يُبعثُ في ثيابه التي قُبِضَ فيها. ). (١).

<sup>(</sup>۱) ـ أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق فِي (( الْمُصَنَّف )) ؛ (ح: ٦٢٠٣). قُلْتُ: وَلَيْسَ مِمَّا اشْتَرَطتُهُ عَلَى نَفْسِي فِي هَذَا الكِتَابِ أَن أُخَرِّجَ جَمِيعَ أَحَادِيثِهِ.

ثم قال أبو سعيد: (( أوصيتُ أهلى ألا يتبعونى بنارٍ ؛ ولا يضربوا على قبرى فُسطاطاً ؛ ولا يحملوني على قطيفة أرجوان. ».

يد وصية عبد الله بن مغفل ـ ظله ـ

عن عبد الله بن بُريدة ؛ عن عبد الله بن مغفل ؛ قال :

«إذا أنا متُ ؛ فاجعلوا في آخر غُسلى كافوراً ؛ وكفنونى في بُردين وقميص ؛ فإن النَّبيُّ - عَلِم أَد فُعِلَ ذلك به. ».

يد وصية الحسن البصرى - رَحِمَهُ الله -

عن الحسن؛ قال: لمَّا حضرته الوفاة؛ استرجع؛ ثم أخرج يده فحرَّكها؛ ثم قال: «هذا واللهِ منزلةُ صبرِ واستسلام. ».

يد وصية سعيد بن المُسيّب رَحِمَهُ الله ـ

زُرْعَةُ بن عبد الرحمن ؛ قال:

دخلت على سعيد بن المسيب وهو يجود بنفسه ؛ فدعا ابنه محمداً ؛ فقال : « يا محمد لا إنى أوصيك بثلاث لا تعملن بعد موتى شيئاً منها ؛ اشهد عليه يا

زُرْعَة : لا تتبعونى بنارٍ فبئس المشيع للجنازة ؛ ولا يؤذنن بالمسجد : رحم الله

من شهد سعید بن المسیب ؛ حسبی من یحملنی إلی ربّی ـ عَـزٌ وَجَلَّ ـ ولـو أربعة.

ولا تخلين بينى وبين باكية تبكى على لا حاجة لى فيها ؛ تكذب على وتقول : كان وكان. ».

يد وصية عامر بن عبد قيس ـ رُحِمُهُ الله ـ

عن سعيد بن أبى عُرُوبة: أن عامر بن عبد قيس لما احتُضِر ؛ قال:

يد وصية عثمان بن أبى العاص - ها العاص

عن قتادة: أن عثمان بن أبى العاص أوصى أن يُشقَّ كفنه حتى يُفضى به إلى الأرض.

قال قتادة: ولا نعلم أن أحداً فعل هذا 11.

يد وصية عبد الملك بن مروان - رُحِمَهُ الله ـ

أبو موسى عمران بن موسى المؤدّب؛ قال: يُروى أن عبد الملك بن مروان لمّا أحس

بالموت ؛ قال:

( ارفعونی علی شرف .(۱).

فَفُعِلَ ذلك ؛ فتنسم الرُّوح ؛ ثم قال : يا دنيا ما أطيبك ! إن طويلك لقصير ! وإن كثيرك لحقير! وإن كُنَّا منك لفي غرور!.

وتمثل بهذين البيتين:

إن تُناقش يكُن نقاشك يا ربّ عذاباً ؛ لا طوق لى بالعذاب 1 . أو تجاوز ؟ فأنت ربّ صفوح عن مسئ ذنوب كالتراب . »

يد وصية معاوية بن أبى سفيان ـ هلك ـ

عن مكحول ؛ قال : لما حضرت معاوية الوفاة ؛ جمع بنيه وولده ؛ ثم قال لأم ولده : « أريني الوديعة التي استودعتك إيّاها. ».

فجاءت بسفط مختوم مقفلاً عليه 11.

قال: فظننا أن فيه جوهراً.

قال: فقال: (( إنما كنت أدخر هذا لمثل هذا اليوم. )) .

قال: ثم قال لها: (( افتحیه)).

ففتحته ؛ فإذا منديل عليه ثلاثة أثواب 11.

<sup>(</sup>١) ـ الشرف: المكان المرتفع.

قال: فقال: (هذا قميص رسول الله على الل

قال: ثم مكثت بعد ذلك مليّاً ؛ ثم قلت: يا رسول الله 1 اكسنى هذا الإزار الذي عليك ?.

قال: إذا ذهبت إلى البيت أرسلت به إليك يا معاوية.

قال: ثم إن رسول الله \_ ﷺ - أرسل به إلى ؛ ثم إن رسول الله \_ ﷺ - دعا بالحجّام ؛ فأخذ من شعره ولحيته.

قال: فقلت: يا رسول الله 1 هب لي هذا الشعر 2.

قال: خُذه يا معاوية.

فهو مصرور فى طرف الرداء ؛ فإذا أنا مت ؛ فكفنونى فى قميص رسول الله - الله - الله على فى قميص رسول الله - الله - الله على فى ردائه ؛ وأزرونى بإزاره ؛ وخذوا من شعر رسول الله - الله على صدرى ؛ وخلوا بينى فى منخرى ؛ وذروا سائره على صدرى ؛ وخلوا بينى وبين رحمة ربنى أرحم الراحمين. » .

يد وصية أبى عطية ـ رُحِمَهُ الله ـ

حماد بن سعيد بن أبى عطية المذبوح ؛ قال:

لما حضر أبا عطية الموتُ ؛ بكى وجزع منه 11.

فقالوا: أتجزع 19.

فقال: ﴿ وَمَا لَى لَا أَجْزِع ؛ وإنما هي ساعة ؛ ثم لَا أدرى أين يُسلك بي ١٩٪ ﴾ .

يد وصية أبى سهل كثيربن زياد البصرى ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن عبد الله بن شوذب ؛ قال : قيل لأبى سهل كثير البصري حين حضره الموت : أوصنا.

قال: ((تبيعون دُنياكم بآخرتكم ؛ تربحونهما واللهِ جميعاً ؛ ولا تبيعون آخرتكم بدنياكم فتخسرونهما والله جميعاً. ».

يد وصية أبى ميسرة الهمداني - رَحِمَهُ الله -

عن أبى إسحاق؛ قال: أوصى أبو ميسرة أرقمَ بْنَ شُرحبيل أن يلقنه: لا إله إلا الله؛ وأن يُسْرَعَ به؛ وأن يُصلّى عليه شريح قاضى المسلمين.

يد وصية سُمُرة بن جُندب على \_

عن خُبيب بن سليمان ؛ عن أبيه سليمان بن سمرة ؛ عن سمرة بن جندب ؛ قال:

(( هذه وصية سمرة إلى بنيه:

بسم الله الرحمن الرحيم سلامٌ عليكم ؛ فإنى أحمد الله إليكم الذى لا إله إلا هو.

أما بعد ذلكم: فإنى أوصيكم بتقوى الله \_ عَـنّ وَجَلّ \_ ؛ وأن تقيموا الصلاة ؛ وتؤتوا الزكاة ؛ وتجتنبوا التي حرَّم الله \_ عَـنَّ وَجَلُّ \_ ؛ وتسمعوا وتطيعوا لله ـ عَزّ وَجَلّ ـ ورسوله ـ ﷺ ـ وكتبه والخليفة الذي يقوم على أمر الله ـ عَزّ وَجَلّ ـ وجميع المسلمين .

أما بعد: فإن رسول الله على الله على أمرنا أن يصلى أحدنا كل ليلة بعد الصلاة المكتوبة ما قُلُّ أو كثر من الصلاة ونجعلها وتراً ؛ وكان يأمر أن نصلي أيُّ ساعة شئنا من الليل والنهار؛ غير أنه أمرنا أن نجتنب طلوع الشمس أن نحافظ على الصلوات كُلهن ؛ وأوصانا بالصلاة وغروبها ؛ وأمرنا الوسطي ونبأنا أنها صلاة

العصر. )).

يد وصية حُميد بن عبد الرحمن الحميري - رُحِمة الله -

عن حماد بن سلمة ؛ قال: قرأت في وصيّة حميد بن عبد الرحمن الحميري ((أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها ؛ وأن الله يبعث من في القبور؛ وأوصى أهله من بعده أن يتقوا الله؛ ويصلحوا ذات بينهم؛ وألا عوتوا إلا وهم مسلمون.».

HAMA 

### ﴿ وصية أبى بكر محمد بن سيرين - رُحِمُهُ الله ـ

عن ابن عون ؛ قال:

أوصى ابن سيرين عند موته:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به محمد بن أبى عمرة بنيه وأهله:

أن اتقوا الله ؛ وأصلحوا ذات بينكم ؛ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأوصى كما أوصى يعقوب بنيه : ﴿ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى لَكُم الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُم مُسْلِمُون ﴾ .

وأوصى أن يرغبوا أن يكونوا موالى الأنصار وإخوانهم في الدِّين ؛ وأن العِفّة والصدق خيرٌ وأبقى وأكرم من الرّباء والكذب.

وإن حدث لي حدث في مرضى هذا ؛ فلي أن أغير وصيتي هذه. ) .

﴿ وصية أبى سفيان بن الحارث بن عبد المطلب عله ـ

عن أبى إسحاق؛ قال: لما حضر أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الموت؛ قال: لا تبكوا على ؛ فإنى لم أتنطف بخطيئة منذ أسلمت. ».

### چـ وصية أهبان ـ ظهـ ـ

عن عُديسة بنت أهبان ؛ قالت: لما حضر أبى الوفاة ؛ قال:

(( لا تُكفنوني في قميص مخيط)).

فحيث قُبِضَ وَغُسُل ؛ أرسلوا إلى : أرسلى الكفن.

فأرسلت إليهم الكفن ؛ قالوا: قميص 19.

فقلتُ: أبى قد نهانى أن نكفنه في قميص مخيط ؛ قال: لا بُدُّ منه .

فأرسلت إلى القصَّار والأمنى قميص عند القصار - ؛ فأتى به ؛ فَأَلْبسَ ؛ وَدُهِبَ بسه. وأغلق القصار عند القصار عند وأغلق المن والقميص فل والقميص فل البيت ؛ فأرسلت إلى

الذين غسَّلوا أبى ؛ فقلت : كفنتموه في قميصه ؟ ؛ قالوا : نعم ؛ قلت : هذا ؟ ؟ ؟ قالوا : نعم ١٤. » .

## يد وصية محمد بن واسع - رَحِمَهُ الله ـ

صالح بن رُسنتُم ؛ قال: أخبرنى صاحبٌ لنا ؛ قال: لما ثقل ابن واسع ؛ كثر الناس عليه فى العيادة ؛ فدخلت عليه ؛ فإذا قومٌ قعودٌ وآخرون قيام 11. فقال: «أرنى ما يُغنى هؤلاءُ عنى إذا أُخِدُ غداً بناصيتى وقدمى وَأُلْقِيت فى النار 19 ؛ ثم تلا هذه الآية: ﴿ يُعْرَفُ اللَّجْرِمُونَ بسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَدُ بالنَّواصِى وَالْأَقْدَامِ ﴾ .».

يد وصية أبى ميسرة الهمداني - رُحِمَهُ الله -

عن أبى إسحاق؛ قال: أوصى أبو ميسرة عند الموت أن يجعلوا على لحده قصباً.

يد وصية غضيف بن الحارث ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن أسد بن وداعة ؛ قال: لما حضر غضيف بن الحارث الموتُ ؛ حضر إخوته ؛ فقال: « هل فيكم من يقرأ سورة يس ؟.

قال رجل من القوم: نعم.

فقال: اقرأ ورتل وأنصتوا.

فقرأ ورتل؛ واستمع القوم؛ فلما بلغ؛ ﴿ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلَّ شَيِّ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ؛ خرجت نفسه. ».

قال أبو أسد: فمن حضره منكم الموت فَشُدُدَ عليه الموت فَلْيُقْرَأ عَلَيْهِ (( يس ) ؛ فإنه يَخفُف عليه الموت.

# يد وصية الحجّاج بن يُوسف الثقفي

عن حكيم العنسى ؛ عن أبيه ؛ عن جده ؛ قال:

حضرت نزع الحجَّاج بن يوسف، فلما حضره الموتُ جعل يقول: ((ما لى ولك يا سعيد بن جبير 19.).

يد. وصيّة وكيع ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن أبى ذريح ؛ قال: سمعت مليح بن وكيع يقول:

(﴿ لَمَّا اعتلَّ أَبِي ـ رَحِمَهُ الله ـ بطريق مكة ؛ فثقل وغشيه كرب ؛ فكشف الإزار عن بطنه ؛ وكان لا يكاد يتكشف ؛ فأخذت الإزار ؛ فرددته عليه ؛ ثم كشفه أيضاً ؛ فجئت لأرده عليه ؛ فقال : يا بُنى لا دعه ؛ فإنى سمعت سفيان يقول : إذا نزل البلاء ذهب الحياء.).

يد وصية أحمد بن أبى الحوارى ـ رُحِمُهُ الله ـ

عن الحسن بن حبيب ؛ قال : قال أبى : دخلت على أحمد بن أبى الحوارى " وما رأيت بعينى مثل أحمد بن أبى الحوارى " وهو فى الموت وقد صار مثل الحيط وقد أخرج يده من تحت الإزار وهو يبكى وقد شالها إلى السماء وهو يقول : ( واخطراه ؛ وامخاطرتاه . ) .

يد وصية زكريا بن عدى ـ رُحِمَهُ الله ـ

قال أبو عوف عبد الرحمن بن مرزوق: أنبأنا زكريا بن عدى ـ وما كتبت عن أحد أفضل منه 1 ـ ؟ فلما حضرته الوفاة رفع يديه ؛ وقال: (( اللهم إنى إليك لمشتاق. )) .

الله علقمة ـ رَحِمَهُ الله ـ

عن المسيب بن رافع ؛ قال: قال علقمة عند موته الأصحابه: (( لقنوني لا إله إلا الله )) .

﴿ وصية أبى حنيفة النّعمان بن ثابت رَحِمَهُ الله ـ

عن بكر العابد؛ قال: قال أبو حنيفة عند موته:

الله وصية أبى عبد الله الصنابحيّ عبد الرحمن بن عسيلة ـ رَحِمَهُ الله ـ عبن أبى عبد رب ؛ قبال: أتى أبو عبد الله الصنابحيُّ دمشق ؛ فحضره الموتُ ؛ فقال ليزيد بن نمران الذمارى : «يا يزيد بن نمران لا ؛ إن أنا مكثت فى هذا البيت ثلاثة أيام فالتمس لى قبراً سليماً. » ـ يعنى أنه لم يحفر فيه ؛ كأنه يُريد الأرض العذراء التى لم يُقبر فيها ..

وعن أبى عبد رب ؛ قال : قال لنا الصنابحى بدمشق وقد حضره الموت ؛ فقال ليزيد بن نمران الذمارى : « يا يزيد لا ؛ إن مت في هذا البيت ؛ فانظروا لى قبراً سليماً ولو مكثت في هذا البيت ثلاثة أيام. » .

# يد وصية أمنية بن أبى الصلت

عن محمد بن إسماعيل بن طريح الثقفى ؛ عن أبيه ؛ عن جدّه ؛ عن جدّ أبيه ؛ قال : حضرت أمية بن أبى الصلت حين حضرته الوفاة ؛ فأغمى عليه ؛ ثم أفاق ؛ فرفع رأسه إلى باب البيت ؛ فقال :

> لبيكما لبيكما هاندا لديكما لا برئ فأعتذر ولا ذو عشيرة فأنتصر.

> > ثم رفع رأسه ؛ فقال:

كل عيش وإن تطاول دهراً صائر مرة إلى أن يزولا. ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى في رءوس الجبال أرعى الوعولا.

ثم فاضت نفسه

عن محمد بن إسماعيل بن طريح بن إسماعيل الثقفى ؛ عن أبيه ؛ عن جدّ ، عن جدّ أبيه ؛ عن حضرته المية بن أبى الصلت حين حضرته الوفاة ؛ فأغمى عليه

طويلاً ؛ ثم أفاق ؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إلى باب البيت ؛ فقال :

لبيكما لبيكما هاندا لديكما. لا قوى فانتصر ولا برئ فاعتذر.

ثم أغمى عليه ؛ ثم أفاق ؛ فرفع رأسه ؛ فنظر إلى باب البيت ؛ فقال :

لبيكما لبيكما هأنذا لديكما.

لا عشيرتي تحميني ولا مالي يفديني.

ثم أغمى عليه ؛ ثم أفاق ؛ فقال :

كل عيش وإن تطاول دهراً صائر مرة إلى أن يزولا. ليتنى كنت قبل ما قد بدا لى في رءوس الجبال أرعى الوعولا.

ثم فاضت نفسه.

يد وصية القاسم بن مخيمرة ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن محمد بن عبد الله الشعيثى ؛ عن القاسم بن مخيمرة: أنه كان يدعو بالموت ؛ فلما حضره الموت قال الأم ولده: ((ما شأنى ١٩ كنت أدعو بالموت ؛ فلما نزل بى كرهته ١٩ )».

 ﴿ وصية بشربن منصور ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن العتبى ؛ قسال : حدثنى من شهد بشر بن منصور حين حضر ؛ قال : فقلت : كأنى أراك تُسَرُّ من الموت 11.

قال: فَعَجِبَ من تعجُّبى؛ وقال: ﴿ أَتعجُّل قدومي على خالقي أرجو خيره كمُقامى مع مخلوق أخافه ؟٩ . ›› .

يد وصية مروان بن الحكم ـ رُحِمَهُ الله ـ

عن عبد العزيز بن مروان ؛ قال: أوصاني مروان:

( لا تجعل لداعى الله ـ عَز وَجَل ـ عليك حُجّة ؛ وإذا وعدت ميعاداً فانزل عنده وإن ضُرِبْت به على حد السيف ؛ وإذا رأيت أمراً فاستشر فيه أهل العلم بالله ـ عَز وَجَل ـ وأهل مودتك ؛ فأما أهل العلم فيهديهم الله ـ عَز وَجَل ـ إن شاء ؛ وأما أهل مودتك فلا يألونك نصيحة. ».

يد. وصية ورقاء بن عمر ـ رُحِمُهُ الله ـ

عن أبى المنذر إسماعيل بن عمر ؛ قال : دخلنا على ورقاء بن عمر اليشكرى وهو في الموت ؛ فجعل يُهلِّلُ ويُكبِّر ويدعو الله ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ ؛ وجعل الناس يدخلون عليه أرتالاً فيسلمون فيرد عليهم ؛ فلما كثر الناس ؛ التفت إلى

ابنه؛ فقال: (( یا بنی! اکفنی رَدَّ السَّلام علی هؤلاء؛ لا یشغلونی عن ربِّی ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ ربِّی ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ ربِی ـ عَنْ اللّه ـ عَنْ ربْ عِنْ اللّه ـ عَنْ ربْنِ عَنْ اللّه ـ عَنْ اللّه ـ

﴿ وصية القاسم بن محمد رَحِمَهُ الله ـ

عسن أفلسح بسن حُميّه ؛ قال: لمساكتسب القاسم بسن محمد وصيته ؛ قال: اكتب ؛ فكتب الكاتب:

( هذا ما أوصى به القاسم بن محمد: يشهد أن لا إله إلا الله ؛ وقد شقينا إن لم نكن شهدنا بها قبل اليوم » .

يد. وصية الإمام الأوزاعي ـ رَحِمَهُ الله ـ

عن العبّاس بن الوليد؛ أخبرنى أبى ؛ قال: سألت الأوزاعيّ: كيف يكتب الرجل وصيته ؟.

قال: (( يكتب:

#### بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما شهد به فلان بن فلان : يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شربك له ؛ وأن محمداً عبده ورسوله ؛ وأن الجنّة حق ؛ وأن النار حق ؛ وأن الساعة آتية لا ريب فيها ؛ وأن الله يبعث من في القبور.

على ذلك يحيا ؛ وعليه يموت ؛ وعليه يُبعَث إن شاء الله. ».

# يد- وصيّة إبراهيم النخعيّ ـ رَحِمَهُ الله ـ

عن محمد بن سُوقة ؛ قال : قد حدثنى وصى إبراهيم ؛ قال : لمَّا حضر إبراهيم الموتُ بكى ١٤.

فقلت : ما يُبكيك يا أبا عمران 18.

قال: (( ما لى لا أبكى وأنا أنتظر رُسُلَ ربِّى ـ عَنِّ وَجَلَّ ـ ؛ لا أدرى يبشروننى بجنَّةٍ أم بنارِ ١٤. )) .

# 

# يد. وصية أم لابنها

عن ثابت البناني ؛ قال:

((كان شاب به رهق ؛ وكانت أمه تعظه ؛ وتقول : يا بنى 1 إن لك يوماً ؛ فاذكر يومك 1؛ يا بنى 1 إن لك يوماً ؛ فاذكر يومك 11.

قال: فلما نزل به أمر الله عَز وَجَل الكَبْت أُمّه عليه ؛ فجعلت تقول: يا بنى لا قد كنت أذكرك مصرعك هذا وأقول لك: إن لك يوماً فاذكر يومك 19. فقال: يا أمه لا إن لى رباً كثير المعروف ؛ وإنى لأرجو ألا يعدمنى اليوم بعض معروف ربى عَز وَجَل أن يغفر لى 11. ».

قال ثابت: يرحمه الله 11 حَسَّن ظُنَّه بالله في حاله تلك 1. ».

ـ البابُ الثّانِي:

وَصَايَا الْمُلُسوك

# 

ذكر الدعبل بن على: أن هود النّبي \_ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ـ قد وصَّى بنيه ؛ فقال لهم:

( يا بنى لا أوصيكم بتقوى الله ؛ وطاعته ؛ والإقرار بالوحدانيَّة له. وأحذركم الدنيا ؛ فإنها غرَّارة خدَّاعة ؛ غير باقية عليكم ولا أنتم باقون عليها. فاتقوا الله الذي إليه تحشرون ؛ ولا يفتننكم الشيطان ؛ إنه لكم عدو مُبين. ».

قال: ثم أقبل على قومه عاد يوصيهم بما وصّى به بنيه ؛ ويعظهم بما حكى الله . - عَـنَّ وَجَلَّ ـ عنه ؛ فقال: ﴿ وإلى عادٍ أخاهم هوداً ؛ قال يا قوم اعبدوا الله ﴾.

إلى قوله: ﴿ وَلا تَتُولُوا مُجْرِمِينَ ﴾ .

قال: فكان من ردُّهم عليه: ﴿ يَا هُود ! مَا جَئَتْنَا بَبِيُّنَةٍ ؛ وَمَا نَحْنَ بِتَارِكَى آلبَتْنَا عن قولك ؛ ومَا نَحْنَ لك بمؤمنين ﴾ .

﴿ وقالوا من أشدّ منّا قوة ﴾.

إلى قوله: ﴿ ولعذاب الآخرة أخزى ؛ وهم لا يُنصرون ﴾ .

قال الدعبل بن على: فيقال: إن قحطان بن هود النّبيّ ـ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّم ـ

أنشد شعراً يُسلِّى به بعض ما كان فيه هود النَّبِى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من الكابة والجزع والقلق والارتماض والحَرَب على قومه عاد ؛ فقال :

إنى رأيت أبى هـوداً يـؤرقه

هم دخيل وبلبال وتسهاد. لا يحزننك أن خُصت بداهية

عادُ بن لاوى ؛ فعادٌ بئسَ ما عادُ. عادٌ عصوا ربُهم واستكبروا وعتوا

عمَّا نُهُـوا عنهُ لا سادوا ولا قادوا.

بُعداً لعادٍ فما أوهى حُلُومَهُمُ

فى كلِّ ما ابتدعوا أو كلٌّ ما اعتادوا.

قاموا يُعيدون عنهم من سَفَاهتهم

ركابها ؛ أهلِكوا أيَّام ما حادوا.

ألا ينظننون أنَّ اللَّهَ غالبُهُ م

وأنَّ كُسلاً لأمسرِ اللَّهِ ينقادُ.

يا ليتَ شعرى وليتَ الطّيرَ تُخبرني

أسالهم لسي لقمان وشداد ١.

### يد وصية قحطان بن هود

عن الدعبل بن على: أن قحطان بن هود النّبيّ \_ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ـ وصَّى بنيه ؛ فقال لهم:

«يا بنى إ إنكم لم تجهلوا ما نزل بعاد دون غيرهم حين عتوا على ربهم وأعدُّوا آلهة يعبدونها من دونه ؛ وعصوا أمر ربهم وأمر نبيهم هود ألا ؛ وهو أبوكم الذى علَّمكم الهدى وعرَّفكم سواء السبيل ؛ وما بكم من نعمة فمن الله عنز وجرَّ وجرَّ عند الله عند وحرَّ عند وحرَّ عند الله عند وحرَّ عند وحرّ

وأوصيكم بذى الرَّحم خيراً.

وإيّاكم والحسد؛ فإنه داعية القطيعة فيما بينكم.

وأخـوكم يعـرب أمينـى علـيكم وخليفتـى بينكم ؛ فـاسمعوا لـه وأطيعوا ؛ واحفظوا وصيتى ؛ واثبتوا عليها ؛ واعملوا بها ترشدوا.». ثم أنشأ يقول:

أبا يشجُبِ أنت المُرجَّى وأنت لى
المينَّ على سِرِّى وجهرىَ حافظُ.
عليكَ بدينٍ ليسَ يُنكرُ فضلُهُ
فقد سبقت فيهِ إليك المواعظُ.
وواصل ذوى القُربى وحطهُم فإنَّهم
ملاذُكَ إن حامت عليكَ البواهظُ.

mama a a a a a

### يد وصية يعرب بن قحطان

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن يعرب بن قحطان حفظ وصية أبيه ؛ وثبت عليها ؛ وعمل بها. ويقال: إنه أول من تبحبح بالعربيَّة الواسعة ؛ ونطق

بأفصحها ؛ وأوجزها ؛ وأبلغها. والعربيَّة منسوبةٌ إليه مشتقةٌ من اسمه.

وهو الذي ذكره حسَّان بن ثابت الأنصاري في شعره الذي يقول فيه:

تعلمتم من منطق الشيخ يَعْرُب

أبينا فصرتم مُعربين ذوى نفر. وكنتم قديماً ما لكم غير عُجمةٍ

كلام وكنتم كالبهائم في القفر. تقولون مانونخ ودونخ وكنتم

إذا ما التقينا كالرصاص على الجمرِ.

منازلكم كوثى ومنها درجتم

إلينا كأفراخ درجن من الوكرِ.

فنحن وأنتم كاللذى قال لم أزل

أعلمه رمياً ليمنع لى ظهرى.

فلمسا نشا واشتد ساعده رمى

فلم يُخطِ ظهرى إذ رمى لا ولا نحرى.

وفي ذلك يقول علقمة ذو جدن:

ومِنَّا الذي لم يُعربِ الناسُ مثلهُ وأعربَ في نجدٍ هُناكُ وغارا.

وعن الدعبل بن على:

أن يعرب بن قحطان وصَّى بنيه بما وصَّاه به أبوه ؛ فقال لهم: ( يا بنى 1 احفظوا منّى خصالاً عشراً ؛ تكون كذا لكم ذكراً وذُخراً.

يا بنى إلى تعلّموا العلم ؛ واعملوا به ؛ واتركوا الحسد عنكم ؛ ولا تلتفتوا إليه ؛ فإنه داعية القطيعة فيما بينكم ؛ وتجنّبوا الشّرَّ وأهله ؛ فإن الشّرَّ لا يجلب عليكم خيراً ؛ وأنصفوا الناس من أنفسكم ليُنصفوكم من أنفسهم ؛ وإيّاكم والكِبْر ؛ فإنه يُبعد قلوب الرِّجال عنكم ؛ وعليكم بالتواضع ؛ فإنه يُقرِّبكم من الناس ويحبّبكم إليهم ؛ واصفحوا عن المُسىء إليكم ؛ فإن الصفح عن المُسىء يخبكم العداء ؛ ويزيد مع السؤدد سؤدداً ؛ ومع الفضل فضلاً ؛ وآثروا الجار الدخيل على أنفسكم ؛ فإن جماله جمالكم ؛ ولأن يسوء حال أحدكم خيرًله من أن يسوء حال جاره ؛ لأن تفقّد الناس للمقتدى أكثر من تفقدهم للمقتدى به ؛ وانصروا مواليكم ؛ فإن مواليكم في السلم والحرب منكم ولكم ؛ وابن مولاكم من أنفسكم ؛ وحقه عليكم مثل حق أحدكم على سائركم ؛ وإذا استشاركم مستشيرٌ فأشيروا عليه بمثل ما تشيرون به على أنفسكم في مثل ما استشاركم فيه ؛ فإنها أمانة ألقاها في أعناقكم ؛ والأمانة أنفسكم في مثل ما استشاركم فيه ؛ فإنها أمانة ألقاها في أعناقكم ؛ والأمانة

\_\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_\_ ما قد علمتم ؛ وتمسكوا باصطناع الرجال ؛ أجدر أن تسودوا به عليهم ؛ وأحرى أن يزيدكم ذلك شرفاً وفخراً إلى آخر الدهر. ثم أنشأ يقول:

بُنني أبوكمُ له يعددُ عما به وصّاهُ قحطانُ بن هود. فوصاكم بما وصيى أباكم أبوه عن الإله عن الجدود. أذيعسوا العلم ثسم تعلموه فما ذو العِلم كالطِفل البليدِ. ولا تُصُغوا إلى حسب فتغووا غواية كل مختل حسود. وذودوا الشرُّ عنكُم ما استطعتم فليسَ الشرّ من خُلق الرشيدِ. وكوئوا منصفين لكل دان لينصفكُم مع القاصى البعيدِ. وبابُ الكِبر عنكم فاتركُوهُ فإنَّ الكِسبرَ من شِيم العنيدِ. عليكم بالتواضع ؛ لا تنزيدوا على فضل التواضّع من مزيد.

# يد وصيّة يشجب بن يعرب

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن يشجب بن يعرب ثبت على وصيَّة أبيه دون غيره من سائر إخوته وعشيرته ؛ فساد الجميع بثباته على هذه الوصية وحفظه إيَّاها وعمله بها.

### يد وصية حمير بن سبأ

عن الدعبل بن على:

أن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وصَّى بنيه ـ وكـانوا اثنـى عشر رجلاً ـ ؛ فقال:

( يا بنى 1 ما اجتمع اثنان مُتآزران مُتعاضدان على أربعة نفر أو خمسة من أشتات الناس إلا غلباهم وملكا أسرهم وقيادهم ؛ وما اجتمع خمسة نفر

متآزرون متعاضدون على عشرة أنفار من أشتات الناس إلا غلبوهم وملكوا أسرهم وقيادهم ؛ وما اجتمع عشر أنفار متآزرون متعاضدون على الجماعة التى يكون ميلهم عدد أوزان الأنفس من أشتات الناس إلا غلبوهم وملكوا أسرهم وقيادهم.

وأيّما عصابة غلبت أربعين رجلاً يوشك لها أن تغلب الثمانين والمائة وما فوق ذلك ؛ وغُلاًب المائتين حريبُون أن يغلبوا المائتين ؛ وغُلاًب المائتين حريبُون أن يغلبوا المائتين ؛ وغُلاًب المائتين حريبُون أن يغلبوا الألف ألف ألف أن يغلبوا الألف ومن رجل ومن من رجل أطاعه رجل فقام بالمجازاة له على ذلك إلا أطاعه عشرة ، ؛ وما من رجل أطاعه عشرة أنفار فقام بالمجازاة لَهم على طاعتهم له إلا أطاعه مائة رجل ؛ ومن أطاعه مائة رجل فقام لهم بالمجازاة على طاعتهم له إلا أطاعه ألف رجل ؛ وما من رجل أطاعه ألف رجل إلا وقد ساد لا عالم الم

يا بنى 1 أطيعوا الأرشد فالأرشد منكم ؛ ولا تعصوا أخاكم الهميسع فإنه خليفتى بعد الله فيكم وأمينى فيما بينكم ؛ وإنه لسيفكم وأنتم حد ذلك السيف ؛ وإنه لرمحكم وأنتم سينان ذلك الرمح ؛ وما السيف لولا الحد ؛ وما الحد لولا السيف ؛ وما السنان ؛ أنتم اللهميسع وله ؛ والهميسع بكم ولكم.

ثم أنشد يقول:

هميسع لم تجهل مع الناس سيرتى فسرلى يها في النَّاس بعدى هميسعُ. بنى بهم أوصيك خيراً فإنهم تضرُّ بهم من شئت يوماً وتنفع. وعسمك وابن العم دونك بعده مرد الأعادى الكاشحين ومدفع. هم لك كهف بل هُمُ لك موثلٌ وهم لك من دون البريَّةِ مفزعُ. وليس عُقابُ الطيريوما وإن لها يلذِلُ وتنقادُ البغاثُ وتخصعُ. تــؤولُ إلى وكرِ سوى وكرهَا الذي تسؤولُ إليه للمبيت وترجع. همميسع إن الناس وحش وإنهم إلى الرُّفق من خمس القوارب أسرعُ. هميسع جُد بالخير تُحز بمثلهِ فكُلُ امرئ يُجزى بما هو يصنعُ. هـميسعُ دارِ الناسَ تُعطَ قيادَهُم فحظك منهم أن يُطيعوا ويسمعوا.

همسيسعُ لا والله إن أنت حاصد طوال الليالي غير ما أنت تزرع . فأوصيك بالإفضال مثل وصيتى بإخويك القُسربي فهل أنت تسمع 19.

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن الهميسع حفظ وصية أبيه حمير وثبت عليها وعمل بها ؛ وأجرى الناس على ما كان يجريهم أبوه حمير حين ولى اللك بعده ؛ وسار فيهم بسيرته.

وكذلك ابنه أيمن بن الهميسع الذي يقول فيه عمُّه مالك بن حمير: نطيع ولا نعصى أخانا الهميسعا

وأيمن ما غنّى الحمامُ وسَجُعا. لقد ساد أملاك البلادِ هميسعٌ وما كملت خمساً سنوهُ وأربعا.

وأيد من شدمنا فيه مسا في هميسع ربَّتُهُ بنو هُودٍ فطيماً ومُرْضِعا. فوالله لا ينفك يسجمع أمرنا

على ما عليه الرأى والأمرُ أجمعا. ونوصى بَنِينا أن تكونَ جموعُهُم لأينَ ما عاشُوا وما عاشَ تُبعا.

وعن الدعبل بن على:

أن أيمن بن الهميسع لما ولى الملك بعد أبيه الهميسع بن حمير سار فى الناس بسيرة أبيه وجدّه ؛ وحفظ جميع ما تناهى إليه من وصايا آبائه وأسلافه التى يعملون عليها ويوصون بها ويحفظونها لسياسة الملك وصيانة الدولة.

وولى الْملك بعده زُهَيْرُ بن أيمن بن الهميسع بن حمير الأكبر.

وهو الذي يقول أخوه الغوث بن أيمن فيه:

أبسى المُلكُ إلا أن يكونَ وليّهُ

ومسالِكُهُ بعد الهميسع أيمن.

وأن يتلقّاهُ زُهـيـرٌ وراثـةً

وللتّبرِ في مبسوطةِ الأرضِ مِعدنُ.

قد استوطنَ الملك الأثيلَ محلَّهُ

وللجذر أغصان وللملك موطن.

أرى لسزُهيرِ أذعنَ الناسُ كلُّهم

كما لأبيهِ أو لِجدّيهِ أذعنُوا.

### يد وصيّة زُهُيْر بن أين

وعن الدعبل بن على:

أن زُهير بن أيمن بن الهميسع وصَّى ابنه عريب بن زهير ـ ولم يكن له ولد غيره ـ ؛ فقال:

يا بُنى ! قد انتهى إليك ما كان من وصية جدك سبأ بن يشجب بن يعرب ؛ وما افترق عليه ابناه يوم الوصية والقسمة ؛ وهما جداك حمير وكهلان ؛ فلا تجرين الأمر إلا على ما جرت به الرسوم من لدنهما إلى هذه الغاية.

وأوصِ بعدك من يصلح لهذا الأمر من ولدك ومن إخوتك.

وأوصيك بالثبات على ما وجدتنى عليه من العدل فى الرعيَّة ؛ والتجاوز عن السئ ؛ والكف عن أذى العشيرة ؛ والتحفُّظ بها ؛ والتحبُّب إليها ؛ فما المرء إلا بقومه ولو عَزَّ.

وأنشأ يقول:

عَسريبُ لا تنسسَ ما وصَّى أَبُوكَ بهِ
إنَّ السوصية لمَّا يعسدُها السرَّشَدُ.
كسلُّ امسريْ عِسزُّهُ فاعلم عشيرتُهُ
وفي العشيسرةِ يُلغى العِسزُ والعددُ.
ما البيتُ لو لم يكن فوقَ الأساسِ ولم
تُقلَّهُ وعسمٌ للسعف والعُمدُ.

لــولا الغَـريـفُ ولولا خيسُ غابَتهِ لمـا سطا موهِناً بالقُـدرةِ الأسدُ.

فضيلة المرء تويه وتعضده

إن السذليل السذى ليست له عَضُدُ. والسمرء تسلم دُنياه ونعمتُه

### يد وصيّة عريب بن زهير

عن الدعبل بن على:

أن عرب بن زهير بن أيمن بن الهميسع بن حمير وَصَّى بنيه \_ وهم أربعة نفر: الصباح ؛ وجنادة ؛ وأبرهة ؛ وقطن: بنو عرب بن زهير ـ ؛ فقال لهم: يا بنى لا إنى وجدت الشرف والسؤدد والعِزَّ والنجدة والطاعة واللك يدلُّ على ستة أشياء:

إنى وجدت السؤدد لا يُزايل الكرم ؛ ولا يسود من لا كرم له.

وإنى وجدت العزمع العدد حيثما كان ؛ ولا عز لمن لا عدد له ؛ ولا عدد لمن لا عشرة له. لا عشيرة له.

وإنى وجدت النجدة في الأيادي ؛ ولا نجدة لمن لا أيادي له.

وإنى وجدت الطاعة مع العدل ؛ ولا طاعة لمن لا عدل له.

وإنى وجدت المُلك في اصطناع الرجال ؛ ولا ملك لمن لا يصطنع الرجال.

يا بنى لا احفظوا وصيَّتى ؛ واثبتوا عليها ؛ واعملوا بها ؛ ولا تعصوا أخاكم قطناً ؛ فإنه خليفتى فيكم بعد الله ؛ وولى المُلك بعدى دون أيِّ أحد. وأنشأ يقول :

مضت لأسلافنا فيمن مضى سُنَنُ ساسُوا بها لَهمُ مُلكاً فما وَهنُوا. فسُسْتُ بعدهُمُ المُلكَ الذي مَلكُوا وأنتَ بعدهُمُ المُلكَ الذي مَلكُوا وأنتَ سائسُ ذاكَ المُلكَ يا قَطَنُ. لم أعد سيرتهُم يوماً وأنتَ لهم لا تعدُ عن سيرتى ما أورقَ الفَننُ. بالأصلِ تُمرعُ لا بالفرع مونقة وكيف يخضرُ لولا أصلُهُ الغُصنُ. وكيف يخضرُ لولا أصلُهُ الغُصنُ. ذرِ التغافل عن نيلٍ تجُودُ بهِ إن التغافل عن نيلٍ تجُودُ بهِ واللهَدي فِطَنُ.

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن قطن بن عريب ولي اللك بعد أبيه ؛ وسار في الناس بسيرته وسيرة أسلافه.

وقلَّد المُلك في حياته ابنه الغوث بن قطن بن عريب ؛ وقال له :

يا بنى إنى لم أقلّدك الملك ارتفاعاً عنه ولا رغبة فى أجلّ منه ؛ إلا أنى أردت أن أقف على سيرك بالناس وسياستك للملك بينهم ؛ وأن أعلم كيف طاعتهم لك كيلا أخرج من الدنيا ولى غُصَّة فى ذلك من أمرك وأمر الناس. يا بنى أوصيك بإخوتك أن تفعل لهم ما فعلته لك ؛ وأن تبذل لهم نصيحتك ؛ وتخفض لهم جناحك.

وأسألك أن تفعل للعشيرة ما سألتك أن تفعله لهم ولإخوتك ؛ فما الراحة إلا بالأصابع ؛ وما الساعد إلا بالعضد.

وأنشأ يقول:

وصيّت غوث أبما وصيّ أوائلهُ
وللوصيّة إمهالٌ وإمكاث.
قلّدتُه المُلك لما أن رأيت بهِ
خصائلاً نحوها للمُلك إحثاث.
ورَّته سُنناً قد كنت وارِثها
وللملكوكِ مواريث وورَّاث.
قد يُنعشُ المُلك دُو الرأى الأصيل كما
يُحيى زراعته بالرأي حرَّاث.
كُلُّ امريُ والذي كانت عليه لهُ
اَباؤهُ ولكَلْ منه منه ميراث.

والشرى شرى ولو أبصرته عسلاً
والأرى أرى ولو غَالته أحداث.
وفى الزّواعب خطّى ودُو خورِ
وفى الزّواعب خطّى ودُو خورِ
وفى القواضب مِذكارٌ ومِئناث.
وفى السحاب صبير هويُهُ دلسٌ
ومطبق مسبلٌ بالجُودِ لنَّاث.

يا عمرو ذى الأذعار بن أبرهة يا عمرو من نشر العُلا بنوالِهِ كَرَما يُسقالُ له البحوادُ السَّيدُ. كَرَما يُسقالُ له البحوادُ السَّيدُ. يا عمرُ وأنت لك المهابةُ والعُلا يا عمرُ وأنت لك المهابةُ والعُلا في النَّاسِ والمُلكُ اللقاحُ الأتلدُ. واصِل ذوى القُربى وحُطهُم إنَّهم واصِل ذوى القُربى وحُطهُم إنَّهم

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن عمراً ذا الأذعار بن أبرهة ذى المنار بن الرائش بن قيس بن صيفى بن سبأ الأصغر ؛ خرج يطوف للأعمال من شرق البلاد وغربها ؛ فكان لا يسمع به قوم إلا وولوا الأدبار رهبة منه خائفين مذعورين ؛ فلذلك سُمِّى عمراً ذا الأذعار ؛ وهو أبو التُبَّع الأول.

عن الدعبل بن على:

أن عمراً ذا الأذعار وَصَّى ابنيه تبعاً ورفيدة ؛ فقال لهما:

غيركما يجهل الملك وسياسته ورعايته وكلاءته وما يحتاج إليه الملك من التيقيظ والتدبير والحزم والحلم والموالجة والمحاماة والمناوأة ؛ وما الملك إلا رحى تدور على قطب ؛ فإن جُعل لها مع ذلك القطب قطباً آخر وقفت الرَّحى منها.

وهذا لتعلما أن اللك لا يستوى لاثنين إلا أن يكون أحدهما المقتدى والآخر المقتدى به.

وقد علمتما أن التاج لا يسع الرأسين ؛ ولا يُجْمَع الرأسان في تاج أبداً ؛ كما لا يصلح السيفان في غمد.

ثم أنشأ يقول شعراً يأمر فيه ابنه رفيدة بطاعة أخيه تبع بن عمرو ذي الأذعار وهو التبع الأول:

رُفيدة لا تعص أباكَ فإنّه رأي رأيه أن يُعطى الْملك تُبّعاً. وأي رأيه أن يُعطى الْملك تُبّعاً ليُعطيك الخيرة تُبع فيرة تُبع فترعى له الملك اللّقاح المنعا. ينالُ بك العليا وأنت كمثله تنالُ به طوداً من العزّ ميفعا.

وت صبح رُكنا دُونهُ ووزيرَهُ منيعاً ويُمسى مؤثلاً لكَ مفزعا. منيعاً ويُمسى مؤثلاً لكَ مفزعا. فما عَزَمَ ابنا سيّدٍ وتعاضدا على سبّبٍ رأياً هُما فيهِ أجمعا. وقاما له إلا ونالاهُ جهرة وقاما له إلا ونالاهُ جهرة وقارا به من دون من ذاقهُ معا.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن تبع بن عمرو ذى الأذعار ولى الملك بعد أبيه ؛ وقلّد أخاه رفيدة بن عمرو الوزارة ؛ فكان إلى التبع ما يكون إلى الملك ؛ وكان إلى رفيدة ما يكون إلى الملك ؛ وكان إلى رفيدة ما يكون إلى الحوزير ؛ فبقيا فى ذلك دهراً طويلاً على وصيّة أبيهما عمرو ذى الأذعار ؛ وبسا الملك تبع فى الناس سيرة أبيه ذى الأذعار ؛ وبسط العدل والإحسان فى الأرض ؛ ورُزِق من الهيبة ؛ و أعظى من الطاعة ما لم يُعط أحد قبله.

وهو الذي يقول فيه الموثبان بن ذي حارث:

مَن ذا الذي يسألُ عن تُبع كاتُ له كاتُ له كاتُ له عن تُبع كاتُ له كاتُ له عن البع عن البع عن المبع المبع في الأرض سلطائه كالشمس في آفاقها تسطع .

المُلِكُ المحمُودُ في مُلكِهِ والماجِدُ المُهرُ الذي يَمرَعُ.

قد ملك النّاس فأحياهُمُ

ناهيك من تبع مستمتع.

دو الغارةِ السوداءِ تجرى لهُ

أوارد العُصمة فلا تُمنعُ.

وَخَيلُهُ مُرسلَةٌ في العدا

زُهوا رعالاً تمرع.

إتساوة الأرض ومَن حلها

طوعاً إلى تُبّع تُدفع.

ما رَفَعَ التُبعُ لم يُوهِهِ

مُسوهٍ ومسا أوهاهُ لا يُرفَعُ.

# يد. وصيّة تبع بن عمرو

عن الدعبل بن على:

أن التبع بن عمرو ذى الأذعار و صلى ابنه حسان ملك يكرب ـ وهو الثانى من التبابعة ـ ؛ فقال له:

يا بنى إ إن اللُّكَ صنعة وَاللِّك صانع ؛ فإن قام الصانع حقَّ قيامه على صنعته استجادها الناس له ؛ واستحكم أمره فيها ؛ فكسب بها المال والجاه ؛ وكانت له عُدَّة وذخيرة.

وإن استهان بها ؛ ولم يقم حقّ قيامه عليها ؛ ذهبت الصنعة عن يده ؛ وانقطعت منافعها عنه ؛ واكتسب الذّمّ لنفسه والحرمان.

وكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.

وأنشأ يقول :

ما زِلتُ بعد أبى باللكِ مُنفرِداً اسُوسُهُ بعد أسلافى وأجدادى. أسُوسُهُ بعد أسلافى وأجدادى. أحمى محاسِنَهُ جهدى وأكلؤهُ دَهرى محاسِنَهُ جهدى وأكلؤهُ دَهرى وأحكمه بعدى لأولادى. وقد ضربتُ لكَ الأمثالَ فيهِ وقد عَرفَتَ في الملكِ إصدارى وإيرادى.

فاعمَل بما لم أزَلْ مُذْ كُنتُ أعمَلُهُ في الْملكِ يُرشِدكَ يا حَسَّانُ إرشادي. هـ اللك عند اللك المسامة المس

mmma m

### يد وصية عامر بن حرب

عن الدعبل بن على:

أن ذا جوال ـ واسمه عامر بن حرب بن ذى مقار ـ أقبل على إخوته وولده ؛ فقال لهم:

ما كل موص يبلغ فيما يُوصى ؛ ولا كل مومىء يصيب فيما يومىء ؛ للبلاغة دليل ؛ وللإصابة مواقع ؛ والحكم لا يعدو المهيع ولا يضل النهج السوى ؛ أطيعوا الأرشد منكم تَعُزُوا ؛ ولا تعصوا أمره فتذلّوا ؛ واجتمعوا تهابوا وترجوا ؛ ولا تتفرقوا فتعادوا وتجووا ؛ وأنصفوا الناس واعدلوا فيما يفضى إلىكم من أمورهم تحمدوا ؛ وأحسنوا أخلاقكم معهم تسودوا ؛ فالشرف مع الحمد حيث كان ؛ والعفو في الإنصاف حيث استبان ؛ والطاعة مع السؤدد.

ثم أنشأ يقول:

متى ما اجتمعتُم نِلتُمُ العزَّكُلُهُ
وأعطيتُم المُلك اللقاح الموثلا.
وأعطيتُم المُلك اللقاح الموثلا.
وأضحى مُواليكُم عزيزاً مُؤيداً
وأمسى مُعاديكُم مُهاناً مُذلكلا.
وصارَ لكم أمرُ الأنام ونهيهُم
وصورتُم لهم رُكناً وكهفاً وموثلا.

بكُم يهتدى من يطلُبُ القَصدَ مِنهُمُ

ويسطويكم منهم على من تطولا.

وما يستوى السيفان ماض يهزه

شــجــاعٌ ومُلقى صار جُنحاً مُفَلّلا.

وما القاهِرُ المخصُوصُ بالنَّصرِ كالذي

يَضِ لُ ويُ مسى خائِف أ مُتوجُلا.

ومسا مسن يُنادى قَسومَهُ فَتُسجِيبهُ

ثمانون ألفاً جعفلاً ثم جعفلا.

كُـمَن لـو تنادى آخِرَ الدُّهرِ لم يَجِد

له نساصراً إلا غسويًا مُسذلسلا.

# ملاً وصية ذي مناخ

عن الدعبل بن على:

أن ذا مناخ دعا إخوته وقومه من بني عبد شمس ؛ فقال لهم :

لا يسود المرء إلا بكرمه ؛ ولا ينال منتهى العز إلا بقومه ؛ ولا يرزق محبته الناس إلا بإحسانه ؛ ولا ينال الملك إلا ببذله المال للخاصة والكافة من نصرته ورجاله ؛ ولا يدوم له الملك إلا بعدله فيهم وإنصافه لهم.

ثم أنشأ يقول:

ما سادَ فيمن مضى من قبلنا أحدَّ إلا المُشَهــُّرُ والمــعروفُ بالــكــرم. ولا حوى المُلكَ مأمولٌ ومُرتغِبُ

إلا بمسعشرة العسالين في الفخم. ومحسسنُ القوم لم يعدِم مودَّتهُم ومسن القوم في العدم.

ولا ينالُ امرةٌ مُلكُ الملوكِ إذا

لم يبدل المال للأشياع والخدم. ولا يبدومُ له مُلك ولا شرف ما

## يد وصيّة يزيد بن هاشم

عن الدعبل بن على:

أن ذا الكلاع \_ واسمه يزيد بن هاشم \_ أقبل على بنى عمّه وإخوته وولده ؛ فقال لهم:

معشر الجماعة من ولدى وإخوتى وبنى عمى 1 لوكان الملك يدوم لأحد الدام لأسلافكم الذين ملكوا البلاد ؛ فأحسنوا السيرة في أهلها ؛ وأخذوا للطسعيف مسن القوى ؛ وأمنسوا السسبل ؛ وأذلوا الجبابرة ؛ وأبسادوا

المفسدين ؛ وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ؛ وعمروا الأرض شرقها وغربها.

وعندكم نما أنا باث لكم شارح عليكم من أخبارهم ومآثرهم ومفاخرهم مما تجتزئون به عما بعده.

ثم أنشأ يقول:

شهدت الملوك وعاشرتهم وكنت وزيراً لَهُم وابن عم. فحازُوا البلاد ومن حلَها

منَ النَّاسِ من عرب أو عجم.

وقد أخذُوا الخَرجَ فيىشرقها

وفى غربها من جميع الأمم. ودانست لَهُم سُوقة العالمين

وأهسلُ العُسلا والملوكُ القِدمُ.

بنى وإخسوتسى الأقسربين

ومن بينكم لِي من ذي رحم.

عمليكم من المجلو

ما استطعتم والكرم.

فإنَّ النَّــوالَ يُعـزُ الرَّجالَ

وينسزِلُهُم في السلاري والقِمَم.

\_ وصايا العظماء عند الموت

بهِ فُضِّلَ الأجودونَ الكرام

على كل من حملته القدم.

بهِ كمُل المالك المالكين

من أبناء قحطان قِدماً وتم.

وصاتى ها ؛ فبها فاعملُوا

وصونوا بها الملك بعد النعم.

وإنَّ يسزيداً لكم ذا الكلاع

لفى النصح والود لا يُتهم.

ومهما قضى ربكم كائن

من الأمر فيه وجف القلم.

### ي وصيّة الحارث بن زيد بن سعد

عن الدعبل بن على:

أن ذا أصبح ـ واسمه: الحارث بن زيد بن سعد بن عدى بن ملك بن مسدد بن أسد ابن حنظلة بن زرعة ؛ وهو حمير الأصغر بن كعب بن زيد بن سهل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جشم بن عبد شمس ـ لما اجتمعت حمير

وكهلان أمرها على طاعتها له واتباعها إيَّاه وقبولها منه عند الأمر والنهى والسلم والحرب؛ أقبل على بنيه؛ فقال لهم:

يا بنى 1 إن حمير وكهلان لم تجمع أمرها على طاعتها لى واتباعها إياى وقبولها منى على أنى أشرفها منصباً ؛ ولا أنى أحق بالملك فيها دون غيرى منها ؛ ولكنها وزنت رجالها المعدودة ؛ فألفتنى أرجحها عند الأمر والنهى ؛ فقلدتنى أمرها ؛ وآثرتنى بالملك على غيرى منها.

ثم أنشأ يقول:

بنى ما إن جههلت حمير والحي من كهلان ذا أصبح. والحي من كهلان ذا أصبح. إذ قلّدونى أمرهم واهتدوا في طاعتى بالطائر الأفلح. حتى اصطبحنا بالخيول العِدا في كُل ما هصت وما أفتح. وزانه الإصلاح للمُصلِح. وزانه الإصلاح للمُصلِح. أما ترونى فانياً شاحباً الممط مثل الوقع في صردح. فقد حلبت الدهر أشطاره ولم أرد الطرف عن مطمح.

بنى سيروا سيرتى إنها كماعلمت سيرة المفلح. واتخد أوا الإحسان ما بينكم قبارة السرابح والمربح. بشوا عطاياكم وجُودُوا بها للأعجم الضاوى وللمفصح. بها لكم يُفتح بابُ العُلا العُلا بالبأس لم يُفتح. وصيّتكم فاغتزموا نصح من وصيّتكم فاغتزموا نصح من عساه إن أمسى فلم يُصبح.

### ید وصیّة کهلان بن سبأ

عن الدعبل بن على:

أن حمير وكهلان لما قسم بينهما أبوهما سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ملكه ؛ فجعل سياسة الملك لحمير ؛ وجعل أعناه الخيل ومُلك الأطراف والثغور لكهلان .

فيقال: إن حمير وكهلان لم يزالا على ذلك ؛ وكذلك أولادهما وأولاد أولادهما وأولاد أولادهما ؛ لحمير على كهلان الطاعة ؛ ولكهلان على حمير المال والنجدة ؛ والملوك الراتبة في دار المملكة من حمير ؛ والملوك في الأطراف والثغور من كهلان.

ويُقال: إن كهلان لمّا تقلّد الأطراف وتغورها وأعمالها واستقام أمره وأمر أخيه حمير على ذلك ؛ قال لأخيه حمير:

إنى قد عزمت على أن أبعث العساكر إلى الأطراف والثغور؛ فأمر بالمصالح لذلك. قال: فأمر حمير بالمال والخيل والإبل والطعام والروايا؛ وتقدَّم إلى أهل المملكة أن يمتثلوا ما يُومئ إليهم به كهلان.

قال: فجرَّد كهلان إلى أرض الحجاز جُرهماً ومن لَفَّ لَفَّهَا ؛ وولَّى عليهم رجلاً منهم يُقال له هي بن بي بن جُرهم بن سعد بن جُرهم ؛ وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا أمره ؛ وقسم عليهم الخيل والعُدد والسلاح والزاد والروايا وأعطاهم الأدلاء ؛ وكتب لهي بن بي بن جُرهم إلى ساكن الحجاز من العمالقة بالسمع والطاعة له ودفع الإتاوة إليه.

وكان كتابه الذي كتب لهي بن بي بن جُرهم:

ألائك من كهلان عن أمرِ حميرٍ لعسامِلِهِ هي بن بي بن جُرهُم. لعسامِلِهِ هي بن بي بن جُرهُم. إلى مَن باعراضِ الحجازِ محلَّهُ من باعراضِ الحجازِ محلَّهُ من فصيح وأعجم.

على أنَّ هيّا ليس يُعصى وأنَّهُ للديهم للدُو أمن أثير مُقدّم. للديهم للدُو أمن أثير مُقدّم. وإلاَّ فلا يلحون إلا نفوسهم إذا ما مُنُوا بالقسطلان العرمرم.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن هي بن بي بن جُرهم خرج إلى الحجاز فيمن معه من قومه وتباعهم ؛ فأقام بها والياً عليها ؛ وغلب العمالقة عليها ؛ وكتب كتاب ولايته على جبل من جبال مكة ؛ وهي هذه الأبيات:

الله وصية زيد بن كهلان أتى يوم الهميسَع فاحتواه وزيد يسوم الهميسَع فاحتواه وزيد يسومُه لابُدّات. وكُلُ لا محالَة مُستقِلٌ وكُلُ لا محالَة مُستقِلٌ يؤولُ مِن الحياة إلى الممات.

وكُلُ جسماعة لابُد يسوماً تصيدر إلى التَّفرق والشّتات. تصيدر إلى التَّفرق والشّتات. فمالِك سر لأيمن في مسيرى لوالِله إذا حسائلت وفاتي. أطِعه يُلطعك أيمن مثل ما قد أطاعني ألمسميسع في هنّات. أطاعني المسميسع في هنّات. هُلك العظيم وأنت فاعلم على أعساله وعلى الولاة وعلى الولاة والله إليك إتاوة الأطراف تُجبَى وتأمّر في الجيّسوش المُعلَمات.

### فيقال:

إن مالك بن زيد بن كهلان حفظ وصية أبيه ؛ وثبت عليها ؛ وعمل بها ؛ وولى بعد أبيه ما كان يتولاه أبوه زيد بن كهلان من الثغور والأطراف وتدبير العساكر في طاعة الملك أيمن بن الهميسع.

### يد وصية مالك بن زيد بن كهلان

عن الدعبل بن على:

أن مالك بن زيد بن كهلان جرَّد ابنه ربيعة بن مالك ـ وهو جد همدان ـ فى الخيل والرجال والعُدد ؛ وعقد له الولاية على من معه ؛ وكتب له كتاباً إلى ساكن الأجواف أهل سهولها وجبالها ـ وهم بقيَّة عاد الصغرى التى تُعرف إلى اليوم قبورهم وآثارهم فى الجبال والسهول بها ـ.

وكان كتابه لربيعة بن مالك:

باسمك اللَّهُمّ:

إلى ساكِنِ الأجواف من أيمَن العُلا

ومِن مالك القيلِ بن زيدِ بنِ كهلانِ.

رَبيعة لا يُعصى للديهم ويُتّقى

ربيعة ما غالى يه الملوان.

ويُجبنى إليه الخرجُ عِندُ وُجُويهِ

على طاعة تُرضيهِ مِنهُم وإذعانِ.

وإلا فسلا يلحون إلا نفوسهم

إذا داسَتهُــمُ رجلي هُناكَ وفرساني.

قال: فلما فرغ من تجهيز ولده الربيعة بن مالك ؛ جرَّد ابنه أدد بن مالك إلى الأعراض والأسواد من نجران وتثليث والشَّروم وبيشة والحنو وما حولها من البلاد المسكونة في الخيل والعدد.

وكتب له إلى ساكنها ـ وهم بقايا إرم بن حام بن نوح النّبي ـ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ـ ؛ آثارهم بها إلى اليوم ؛ وقبورهم تُعرف بالإرميات ؛ وذلك أنها مبنيّة على هيئة الآكام والقنان ـ.

وكان كتابه الذي كتب لأدد إليهم حيث يقول:

باسميكَ اللَّهُمُّ مِنْ أينها بن

مسالسك الخيسل إلى الحسى إرم.

لِسَاكن الأسواد والأعراض من

بطن نجران إلى ما حَيثُ هُم. أن يُسطيع عُوا أدداً بينهم

ما نهارٌ لاح أو ليلٌ هَجَم. ويُسوفُ وأدداً مسالةً

من ثِمارِ النَّخل والخُور النَّعم. أو فلا يلحَون يوماً غيرهُم أو فلا يلحَون يوماً غيرهُم إنْ علاهم قسطلان مُدلهم.

قال: فسار أدد بن مالك بن زيد بن كهلان حتى نزل فيما بينهم والياً عليهم ؟ فسمعوا له وأطاعوا ؛ ودفعوا إليه إتاوتهم ؛ وهو أبو مذحج.

ثم إن مالك بن زيد بن كهلان تُوفى ؛ وولى ابنه نبت بن مالك ما كان يتولاه أبوه مالك بن زيد بن كهلان في طاعة الملك أيمن بن الهميسع بن حمير. قال الدعبل بن على :

فيقال: إن أيمن بن الهميسع رثى مالكاً بهذه الأبيات؛ وأنشأ يقول: توليت عَنّى مالك غير قافل وإنّى غَداً لا شك نحوك قافل.

أواخِرنا لا شك أنَّ مصيرَهُم

مسسير إليه صار مِنَّا الأوائل. كَذَلَكُمُ تِلكَ النُّجُومُ إذا بدت

طَوالِعُهُ نَّ التَّالِياتُ الأوافلُ. فَلُو كَانَ يَجُدى اليومَ شيئاً بُكَاؤُنا

لما رقسات مِنْا الدُّمُوعُ الهواملُ.

سيَخلُفُكَ المَامُولُ نبتُ وَإِنَّهُ للمَامُولُ نبتُ وَإِنَّهُ للمَامُولُ نبتُ وَإِنَّهُ للمَا قد كُنتَ تَحمِلُ حاملُ.

شمائِلُهُ الحُسنى شَمَائلُكِ الْرَبِي

إذا ذُكِرت لهم تعلُهُن شمائِل.

### ي - وصيّة نبت بن مالك

عن الدعبل بن على:

أن نبت بن مالك جرَّد ابنه ثور بن نبت ـ وهو أبو كندة ـ إلى الأحقاف بالخيل والرجال ؛ وعقد له الولاية على من بالأحقاف من سائر ولد هُود النَّبيّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ وعشيرته ؛ وأمرهم بالسمع والطاعة له ؛ وكتب إليهم كتاباً يقول فيه :

## ي وصيّة مازن بن الأزد

عن الدعبل بن على:

أن مازن بن الأزد جرَّد أخاه نصر بن الأزد إلى الشحر في الخيل والعدد ؛ وكتب له إليهم كتاباً يقول فيه :

مِنْ مَازَنِ مُسهرة فيهِ الألوك إلى من حَلَّ بالشَّحرِ من عُجمٍ ومَن عرب. من حُلَّ بالشَّحرِ من عُجمٍ ومَن عرب. أن اسمعوا وادفعوا الخرج الوفي إلى نصر ودينوا ولا تعصوه في سبب.

\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_\_\_ يومـــاً وإلا فلُــــومُوا فيـــهِ أنفُسكُم

إذا مُنِيتًم لنا بالجمعنل اللَّجب.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن نصر بن الأزد سار إلى الشحر حتى نزل بها ؛ وسمع له من بالشحر وأطاع ؛ ودفعوا إليه الإتاوة.

ويُقال: إن الجلندى بن كركر بن المستكبر بن مسعود ـ الذى كان يأخذ كل سفينة غصباً ـ من بنى نصر بن الأزد؛ وذلك الملك ثابت إلى اليوم فى آل الجلندى بن كركر؛ يجبى إليهم فى دار مملكتهم ما كان يجبى إلى الجلندى من البر والبحر.

وآل الجلندي هم الذين يقول فيهم الشاعر:

إنَّ خير المُلوكِ آلُ الجُلندى

عسشيراً ومُسحستداً وجُسدُودا.

مَلككوا البحر بعدما ملكوا البرّ

إلى اليوم [وهم لهم خُشْعًا ] وسجودا.

وترى الكرد في الجموع وفي السيف

لها اليوم سُوقًا وعبيدا.

تسلسك أبنساؤهسم تحسن لهسا الفر

س وسادُوا المُلُـوك نبسلاً وجُـودا.

ي وصية مازن بن الأزد

عن الدعبل بن على:

أن مازن بن الأزد وصى ابنه ثعلبة بن مازن ؛ فقال:

أوصيك تعلبة بن مازن ما يه

وصَّانِيَ الأزدُ الهُمامُ الأوحدُ.

أوصانى الأزد الأغر بطاعتى

مُ لَلُسوكِ حميرَ ما استنار الفرقدُ.

فى مُلكِهِم لك نصفُ ما يحوونَهُ

من فيرهم وخراجهم أو أزيدُ.

إن المُتوجَ بالعُلا قبطنُ الُّذي

لك كاهِلٌ فاعلَم وأنت له يدُ.

فأطِعهُ ثعلبُ كي تدُومَ مع العَلا

لك بعدى العِزُ اللَّقاحُ الأتلدُ.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن ثعلبة بن مازن بن الأزد حفظ وصية أبيه ؛ وثبت عليها ؛ وعمل بها بعد وفاة أبيه ؛ وسمع وأطاع الملك قطن بن عريب ؛ وتقلّد له الأعمال التي كان يتقلدها أبوه مازن بن الأزد؛ وكتب إلى عُماله في الثغور والأطراف؛ فسمعوا له وأطاعوا؛ ودفعوا إليه الإتاوة التي كانوا يدفعونها إلى أبيه.

ويُقال: إن ثعلبة بن مازن بن الأزد جرَّد أحمس بن عوف بن أنمار بن دارس بن عمرو بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان إلى الطود وهى البلاد التى يُقال لها السراة ؛ وهى فيما بين الطائف وجرش ـ ؛ جرَّده إليها فى قومه بنى أنمار بن دارس بن عمرو بن الغوث وفيمن ضمهم إليه من سائر حمير وكهلان.

وخرج معه بنو بجيله بن أنمار وبنو أقيل بن أنمار ـ وهم من بنى عوف بن أنمار

...؛ وهذه القبائل تعرف بخثعم وبجيلة وأسد بن الحميس القحافي ـ وقحافة بطن من شهران ـ:

نحنُ النينَ وَرثنَ العِزَّ عن إرم أيّامَ أحمس وافاها بأنمار. أيّامَ حمير تعلُو نارُ عِزَّتها ما أوقَدَ النَّاس في الآفاقِ من نارِ. أيّامَ كهلان قومى ضَارِبُونَ لهُم ما ضمَّت الأرضُ منْ بدو وأمصارِ. تُحبَى إليهم إتاوات البلاد ولا يعصيهم من مُقيم لا ولا سار. يعصيهم من مُقيم لا ولا سار. وتبلك آثار آبائِسى بمأرب لا يفُوقُها اليوم من رسم وآثار.

ويُقال: إن تُعلبة بن مازن بن الأزد لم يزل للملك قطن بن عريب على ما كان عليه أبوه مازن بن الأزد لقطن بن عريب بن زهير ؛ وكذلك لابنه الغوث بن قطن بن عريب.

يد وصيّة ثعلبة بن مازن

عن الدعبل بن على: أن ثعلبة بن مازن وصبى ابنه امرأ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد. ثم أنشأ يقول:

يد. وصية ماء السماء

عن الدعبل بن على:

أن ماء السماء وصَّى ابنه المزيقياء بن ماء السماء ـ وهو عمرو بن عامر ـ ؛ فقال:

يا عَمرُو إِنْكِى قد كَبرتُ ورابنى عيشاً لهُ في النَّاق ليسن

ر دبيب.

أبليت عُمرى فى ثلاث عمائِم منشورة ألوائه منشورة ألوائه ن

ضَــرُوبُ.

يقق وسحق كالبسيل وحالِكُ مثلُ الدُّجُنَّةِ حِندسٌ

غربيب.

مَرَّت بى المِنْت انِ والمِستَّةُ الَّتِى جُلَّى عليها عُمرِى

المُحسُوبُ.

يا عمرُو أنت خليفتى فاعمل بما قد كُنتُ أعملُ فالرشيدُ

قرِيبُ.

أطِع المُلُوكَ ولا تَنغ عن أمرِهِم ما الخضر في فَنَنِ الأراكِ

قضيبُ.

وإذا دعوك أجبهم واسمع لهم كي يسمعوا لك داعياً

ويُجيبُ وا.

قال الدعبل بن على:

فيقال: إن المزيقياء بن ماء السماء حفظ وصية أبيه ؛ وثبت عليها ؛ وعمل بها ؛ وولى بعد أبيه ما كان يتولاه ماء السماء للملوك من قبله من أعمال الأطراف والثغور ؛ فكتب إلى العمال في كل بلد ؛ فسمعوا له وأطاعوا ؛ ورفعوا إليه الإتاوات التي كانوا يرفعونها إلى أبيه.

### ي وصية عمرو بن عامر

عن الدعبل بن على:

أن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القيس لما حضرته الوفاة ؛ جمع بنيه وقومه ؛ فخطبهم وأوصاهم ـ وكان قد مضى له من العمر ثمانمئة سنة ؛ منها أربعمائة سنة سيّداً شريفاً ؛ وأربعمئة ملكاً مُلّكاً ـ ؛ فقال لهم :

قد أسمعكم الداعى ؛ ونفذ فيكم البصر ؛ ولزمتكم الحُجَّة ؛ وانتهى بكم الأمر إلى حدٌ الرجاء ؛ ومرجوٌ حُسن القضاء ؛ فليس أحد أعظم في خُلقه

رزيَّة ولا في أمره بلية ممن ضيَّع اليقين وغرَّه الأمل؛ وإنما البقاء بعد الفناء ؛ وقد ورثنا من كان قبلنا ؛ وسيرثنا من يكون بعدنا ؛ وقد حان الرحيل من مجل زائل وظل مائل ؛ ألا وقد تقارب سبب فاحش وخطب جليل ؛ فاستصلحوا ما تُقدمون عليه ؛ وارضوا بالباقي خلفاً من الفاني سلفاً ؛ وأجملوا في طلب الرزق ؛ واحتملوا المصائب بأحسن الاحتساب تستجلبوا النّعماء ؛ واستديموا الكرامة بالشكر قبل العجلة إلى النقلة وانتقال النُّعم ودول الأيام وتصرُّف الحالات ؛ فإنما أنتم فيها أهلُّ للمصائب وطريقٌ للمعاطب؛ فانتهوا ؛ ودعوا المذاهب في هذه الغرَّارة الضرَّارة أهلها ؛ في كل يوم لهم جَرْعَة شُرَق ؛ ومع كل أكلة غُصَص ؛ ولن تنالوا فيها نعمة إلا بفراق أخرى ؛ فأنتم الخلف بعد السلف ؛ تفنيكم الدهور والأيَّام ؛ وأنتم أعوان الحَتوف؛ وعلى أنفسكم وفي معاشكم أسباب مناياكم؛ لا يمنعكم شيء منها ؛ ولا يُغنيكم شئ عنها ؛ في كل سبب منكم صريع ومعترف ؛ وهذان الليل والنهار لم يرفعا شيئاً إلا وضعاه ؛ وهما جديران بتفريق ما جمعاه. أيُّها الناس 1 اطلبوا الخير ووليُّه ؛ واتركوا الشُّرُّ ووليُّه ؛ واعلموا أن خيراً من الخير عامله ؛ وأن شرًّا من الشُّرُّ فاعله.

ثم التفت إلى بنيه ؛ وأنشأ يقول:

تهجدد لخسمى يابنى وأقشعت

سحائِب عن العذل.

وودَّعت إخوانِي الشَّباب وغرَّنِي غواى وعريتُ المطيّعة من رخل. وأصبحت أخطو أسبر الأرض بالخطا دبيباً كما يَخطُو الْقيد بالغلّ. وقد كُنتُ غَضًا في الشّباب وعيشه كَلَـدن مـن الخَطَى أو مُـرهَف نصل. أجد وأمضى في الأمور إذا دحت قوادحُها بالعَزم والجِدُ لا الهزل. فلمّا رأيت الدّهر ينقض مرتى كما انتقضت بعد القُوى مِرْةُ الحبل. فزعت إليكم بالوصية فاحفظوا وصاتِي وبادرتُ التَّغيُّر مِن عَقلِي. بنى حلبت الدهر بالدهسر بسرهة ودُقت يسهِ طُعم المُمرِّمِنَ المُحلِي. وقايست أخلاق الرجال فلم أجد لذى شرف فيها عُلُواً مع البُخل. ولم أرَ مشلَ الجُسودِ داع إلى العُلا ولا كالنّدى داع إلى شرف مُعلى.

وأدرك عُـمـرى السَّـدُّ قبـلُ انهدامِهِ وعهـدى بـه إذ ذاكَ مُجتمِـعُ الشَّملِ.

mmma.

يه وصية والد الأوس والخزرج

• • •

فإنَّ في العِزّ الأمسورُ المُسرِغِبة. وصاحب العِزُ رفيعُ المرتبة. يسرفع أقسمى قسومِه وأقسربَه. والعِسزُ فسى أربسعةٍ مُنسسبه. فى كىرم لىلمسرء يىعلكوحسبة. ونهدة حاضرة مُوتُبه. ولُــغــةِ مــسمُــوعـةِ مُـعــربُــة. ورأي صدق حسيث أرس أرسبه. فهُن ما إن هُن إلا مسوهِبة. بني ما أسنى الغِننى وأهذبه. ومسا أجسلٌ ذِكسرهُ وأرغسبه. ومسا ألسد طعمسه وأطيبة. تحيّر الناس من أمر سُلِبَه.

ومن حسوى مسرغوبسه واكستسبه. لا سيما إن كان عن قربة. لفك عسان أو لسنيفوندب. أو لــزمـانِ مـاحِـلِ ذي مـصعبة. تُطعِم في الأوائِيهِ ذا مقسربة. والبائس المعتر أو ذا مستربة. وإنْ دعسا السدّاعي لأمر أرعبة. من حادث هـ وأرهبـ . قسرب للداعى السميسع سلهبة. شـــــدُ عــليــهِ لـلقـاءِ مــركبـه. شم استوى من فوقيه وقربه. نحو الوغي مقتلب مشطبه. مُعتقِلاً للطاعنين سلبه. ياثم من جمع العدو مقنبه. حيث يسرى جُسمهُ ورهُ ومسوكِبه. رامَ البرازُ مُعلِناً وانتدبَه. حتقى إذا صاح به من طلبة. انهدد كالليث له فاعطبه.

يطعنة فساغسرة مُسنتعبَه. يسركب منسها رأسه ومنكبَه. يسركب منسها رأسه ومنكبَه. ذالِكُمَا العالى رفيعُ المنقبة. ياملُه الحمي ويخشى غصبة. وهمو فيحيى حسسد أم أربة.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن الأوس والخزرج حفظا وصية أبيهما هذه ؛ وثبتا عليها ؛ وعملا بها ؛ وكذلك أولادهما من بعدهما وأولاد أولادهما.

وتقول العرب: حوت الأوس والخزرج خصالاً لم يسبقها إليها أحد قبل قبل ها؛ ولا جمع ت العرب العرب بعدها ؛ وهى: العز ؛ والكرم ؛ والوفاء ؛ والنجدة ؛ واكتساب الحمد من حيث ينال.

وفى ذلك لبعض العرب يمدح رجالاً منهم ؛ فقال : رأيتُ أبا عمرو أصيحة جاره أبا عمرو أصيحة جاره

يبيتُ قريسَ العــينِ غيــرَ مروَّعٍ. ومَنْ يأتِهِ من خائِفٍ نــالَ أمنهُ

ومن يأتِهِ من جائِع البطنِ يشبَع. خصائِلُ كانت في الجُلاح قديمة خصائِلُ كانت في الجُلاح قديمة خصائِلُ أربع. خصائِلُ أن عُدَّ الخَصائِلُ أربع.

# وفاءً وتشريف وعِزَّ ونجدة يدين لها هذا الأنام ويخضع.

#### 

### يد وصيّة أفصى بن حارثة

عن الدعبل بن على:

أن أفصى بن حارثة بن عمرو بن عامر ـ وهو أبو خزاعة ـ وصَّى بنيه ؛ فقال لهم:

يا بني 1 إن الرائد لا يكذب أهله ؛ والعالم لا يستحسن جهله.

يا بنى إن الحُكم زُرع فى القلوب؛ ومثلها كمثل الحب؛ مهما زُرع منه فى أراضى حريمه نما نباته وزكا حصاده؛ ومهما زُرع منه فى ... أو سبخة أخبث نباته ولم يُرج حصاده؛ فهذا لتعلموا أن الطيب لا يقبله إلا الطيب؛ ولا ينمو إلا عند مثله.

يا بنى 1 اجتهدوا فى خمسة أشياء تعزوا بها وتسودوا: اجتهدوا فى إماطة العدو؛ ونصرة الصديق؛ وكرامة الضيف؛ واصطناع العشيرة ؛ وتوسيط المستجير وبلوغه ما أمّل.

بذلك آمركم ؛ وعما يخالفه أنهاكم.

ثم أنشأ يقول:

أبنى إن وصيتى فيها لكم ما تُدركُونَ بهِ المكارمَ فاعلمُوا. لا تِعدلُوا عنها الأخرى ما بدت لـليل فـى أفق السماء الأنجم. أبني إنسي قد كبرت وخائني ريبُ الحوادِثِ والزَّمانُ الأزلم. أبنى أنتُم فى بلادٍ جُلْها بعسد العمالِقةِ الأوائل جُرهُم. والحسى جُرهُمُ لا يُلائمُكُم بها إذ طابَ مسرحُهَا وطابَ المجتَمُ. بلد يهيم السرح فيها آمناً والطيرُ فيها والأواتك تسلم. فيها المشاعِرُ والعَلاماتُ الّتي نَصبَ الخليلُ بهِ النَّبِيُّ الأكرمُ. والبيتُ بيتُ اللهِ والحِجرُ الّذي من دُونِهِ تلك القليبُ الزُّمزمُ. ولسوف يُسفك مِنكُم فيهِ ومِن

أحياءِ جُرهُمَ يا بني أفصَى الدُّم.

## فمتى غُـشيتُـم مِنهُمُ بظُلامةٍ من بعدِ أخرى مِثلها فلتعزِمُوا.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن سبب إخراج خُزاعة جُرهماً من مكة حفظ خزاعة لهذه الوصية وعلمهم بها وثباتهم عليها حتى استولوا على البيت دون جرهم ونفوا جرهماً عن مكة وأخرجوها من أرض الحجر إلى الأصدار من دوقة والسقف من فنوني.

ويُقال: إن بقايا جرهم بها إلى اليوم.

وفى ذلك يقول قائل جُرهم:

ألا ليست شعرى هل أبيتن ليلة وأهلِس معى بالمأزمين حُلول.

وهل تُصبحُ الخيلُ الوحي وتردها

بداربنی کعسبولهٔ ن صهیل. علیها بنوههی وره ط مسلم

وآل مضاضٍ في الخسروب تجسول.

منازِلُ كُنسا أهلهَا فأزالنا

زمان نبا بالصالحين خَذولُ.

فأضحت بنو كعب وهُم أهلُ عِزُها

وغسالَت بَنِسى سعمدٍ يمكَّة غُولُ.

\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_

قوله: ((فأضحت بنو كعب) ؛ يريد بذلك خُزاعة.

وأما سعد ؛ فبيت الرئاسة من جُرهم.

فأجابه عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي حيث يقول: قاجابه عمرو بن ربيعة بن كعب الخزاعي حيث يقول: قنيست أن تلقي من الدهر ترحه من الدهر ترحه أن تلقي من الدهر ترحه أن ترحم أن تلقي من الدهر ترحه أن ترحم أن

وذا مــعجب منه عــليك مهولُ.

تمنَّ أمانَى الدُّليلُ وإنَّا

ته نيفت الله والمناه والمناه والمناه المناه المناه

فَحُلُّ بأرضِ الحِجرِ إِنْ كنتُ فاعلاً

فإنسى لكسم بالمجحِفات كفيل.

ففى ذلك يقول مضاض بن عمرو الجُرهميُّ حيث يقول:

وكنَّا وُلاةً البيت والقاطِن السَّذي

يُوفّى إليب نَذره كُلل محرم.

سكنًا به قبل الظّباء وراثة

لنا من بني هي بن بي بن جُرهُم.

فأزعجنا منه وكنا ولاته

قبائلُ من كعب بن عمرو وأسلم.

فأجابه الأعصم بن مالك الخزاعي حيث يقول:

بغاك عن البيت المحرم معشري

رمسوك بطلاع الثنايسا عرمرم.

يد وصية عمروبن لحي الخزاعي

عن الدعبل بن على:

أن عمرو بن لحى الخزاعي وصمى أبناءه كعباً وعديًّا وسعداً ؛ فقال :

بني إنسى أرى فسيما أرى عجباً

ولم يسزل في بَنِي الدُّنيا الأعاجيبُ.

أرى القبائِلَ في غورِ وفي نجدٍ

من عَـزُّ بَـزُّ فسـلاًّبُّ ومسلُوبُ.

وكُلُّ مَن ليس في الأجيادِ أصرخ

مَـن لم يكن منهم ذِئباً يُخاف لهُ

باس وبطش وإلا غالَـهُ الذّيبُ.

وأوهَـنُ القومِ فيمـــا بينَ أسرتِهِ

وبينَ غيرهم لا شكك مغلوب.

قُومُوا قياماً على أمشاطِ أرجُلِكُم وما قضى اللهُ من أمر فمكتُوبُ. ما يحتوى المُلك في الدُّنيا وزُخرفِها إلا امرُقُ في صدور النَّاس مهيوبُ. إنسا لنعله ما بالأمس كان لنا وما يكونُ غداً عُنّا فمحجُوبُ. وكُــلُّ خيــرِ مضــى أو نالَهُ سلفٌ للمرءِ في اللُّوح عندَ اللَّهِ محسوبُ. كُونُوا كِراماً ودُودُوا عن عَشِيرتكُم وَجَالدُوا دُونَهَا ما حنَّت النّيبُ. وشيُّ لُوا الجدد ما مَدَّ الزَّمانُ يكم فإنَّهُ عَلَمَ لِلمُلكِ منصَوبُ. ذُو الجُودِ يلقى العُلا في غيرِ مَعشرِهِ ودُو الضُّنائةِ في حييهِ مَنكُوبُ. تلقى الكريم شُجاعاً في مسالِكِهِ والبُخلُ صاحِبُهُ حيرانُ مرعُوبُ. هاتًا وصاتى وفيما تُبتَلُونَ يهِ

## يد وصيّة جفنة بن ثعلبة

عن الدعبل بن على:

أن جفنة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر أقبل على بنيه ؛ فقال لهم:

يا بنى 1 تنافسوا فى المكارم ؛ وتجنّبوا ما يعدو بكم عنها ؛ فإنى إخالكم دون هذا للأيام ملوكاً ؛ ولا يكون الملك ملكاً يا بنى حتى يكون مُنصفاً عدلاً ؛ ويكون للأموال باذلاً ؛ ويكون شجاعاً مقاتلاً عظيماً حليماً لبيباً حكيماً ؛ لا غشوماً ولا ظلوماً.

ولقد رأيتكم يا بنى وفيكم هذه الخصال التى عددتها ؛ ثم إنى وايم الله أعرفكم بها دون هذا الناس ؛ ولقد نشرت مُلككم قبل أن تولدوا ؛ فياليت من شهدنى يومئذ من إخوانى وأعمامى كان شاهدى فى يومى هذا.
ثم أنشأ يقول:

يا ليت تعلبة بن عمرو لم يُت يا ليت تعلبة بن عمرو يُنشرُ. بل ليت عمران بن عمرو شاهدى وأخاه عوفا أو ربيعة يظهرُ. وأخاه عمرو وابنه بل ليت حارِثة بن عمرو وابنه

افصى المسلم الم

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت

غُـرراً لُيُوثاً في الصوائح للوغى والمشرفيسة والقنا تتاطًـر.

ظنّے بنے یکم وظنّے ظَنْ من

يُعطى النّبي من الصّحيح ويُخبرُ.

أن سوف يحوى الشَّام مِنكُم سبعةً

بهم الأسرة والمنابر تعمر.

وإليهام تُجبَسى الإتساوات التي

من قبل كانت تجتبيها حِمير.

أيّـام لا كِسرى يناصى معشرى

لالا ولا يعسمي جُدودِي قَيصَرُ.

ويُقال: إن جفنة هذا أول ملِك ملك من غسَّان ؛ وإليه تُنسب مُلوك غسان التي ذكرها حسان بن ثابت الأنصاري حيث يقول:

للته دُرُّ عِسابةٍ نُادَمتُها

يـومـاً بجلَّق بالـزّمان الأطول.

يُعشونَ حتّى ما تهر كلابهم

لا يسألون عن السواد المقبل.

ييهض الوجوه كريمة احسابهم

شُمُّ الْأَنْسُوفُ مِن الطَّرازِ الأُوَّلِ.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_

أولادُ جفنة حسول قبر أبيهم

قبسر بسن مارية الكريم المُفضِل.

الخسالطسون غنيهسم بفقيرهم

والمُنعِمُ ونَ على الضَّعيفِ المُرمِلِ.

يد وصيّة الحارث بن ثعلبة بن جفنة

عن الدعبل بن على:

أن الحارث بن ثعلبة بن جفنة بن عمرو بن عامر. وهو الحارث الأكبر. وصلى ابنه عمرو بن الحارث الأكبر. وصلى ابنه عمرو بن الحارث في شعره حيث يقول:

يا عمرُو دُونَكَ مُلكُ الشَّام دُونكه

دُونَ المُسلُولِ ولِلحُسَاد ترغيم.

ما إن مضت جمير إلا بغصتها

ولا العَمَسالِقة الأولى ولا الروم.

هِسَى الشَّامُ التَّسَى مسا مِثلُهَا بلدُّ

يا عسرُو دُونكُهَا والرُّزقُ مَعَسُومُ.

يا عمرُو أصلِح لكَ النَّاسَ الَّذينَ لهُم

فِيهَا السُّوارِحُ ..... 11.

احلـل بوادى يها عن قرب حاضرها

بحيث مروجوءها شيعة وقيصوم.

وحيثُ ليس بها حَى يُجاوبُها إلا الصّدى في سوادِ اللّيلِ والبُومُ. اللّه الله السّوطَنَت بَلَداً إذا ما استوطَنَت بَلَداً فيهِ لأهليهِ جَنَّاتٌ وتنعيمُ. فيه لأهليهِ جَنَّاتٌ وتنعيمُ. حَنَّت لإفسادِ ما فيهِ هُناكَ كما تجينُ مسذودة عن وردها .... تَجِنُ مسذودة عن وردها .... ولا لبّا مسوطن إلا الدّياميمُ. ولا لبا مسوطن إلا الدّياميمُ. بهذه كان وصّاني أبي ويها يا عمرُو أوصى وَمِنهَا اللّكُ مرسُومُ.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن عمرو بن الحارث الأكبر حفظ وصية أبيه؛ وثبت عليها؛ وعمل بها؛ وملك ما ملك أبوه من أرض الشام وقبائل العرب.

ويُقال: إنه رسم لنفسه في كل ليلة جارية بكراً ؛ لابُدُّ له منها من السبايا التي تصيبها خيله وسراياه المغيرة في البلاد على العُصاة من أهلها ؛ ولم تزل تلك حاله حتى وقعت في السبى أخت عمرو بن الصعق العدواني.

قال: فلم يشعر عمرو بن الحارث وقد أمر أن يؤتى بها إلا وبقناة تقرع اللهج ؛ فأشرف ؛ فإذا هو بفارس يقول: يا أيُها اللِّكُ المهيبُ أما ترى
ليلاً وصبحاً فيك يختلفان.
هل تستطيعُ الشّمسُ أن تأتى بها
مشياً وهل لك في الصّباح يَدان.
اعله وأيقِن أنَّ مُلكك زائِلً
واعلم بأنَّ كما تدينُ تُدان.

قال: فناداه عمرو بن الحارث؛ وقال له: قد أمَّنك الله فيمن لك عندى ؛ وأمَّن كافة الناس فيمن وقع لهم إلى من السبايا.

ثم أمر ألا تبقى سبيَّة سُبيت إلا كُسيت ورُدَّت ؛ وحُملت إلى أهلها ورُدَّ إليها من كان فى الأسرى من أهلها ؛ وأن يُردَّ عليها ما أخذ لها واغتُنم من مالها ؛ وآلى يميناً من أوكد ما كانت تحلف به الملوك أنه لا يعود فيما كان يفعله أبداً.

ففى ذلك يقول عمرو بن الصعق العدواني:

أتيت أبن هند طارقاً بعد رقبة

مخافيةً ما تصتك منه المسامع.

قسرعت بسرمجى لهجمه فسوعظته

وضاقت بأحشائِي وقلبي الأضالِعُ.

ف أمنني عما خشيت ولم تزل

ب ب تنجلِى عنا الأمورُ الروائعُ.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت ـ

وأطلسق لى عُونًا وعنذراً كأنها

وقد أقبلت تمشى الظّباءُ الرّواتِعُ.

فِسداءً له عسدوان طُراً وغيرُها

ألا ونسأى عَنسهُ الرّدى والفجائِعُ.

هـ وَ الْمِكُ البّ و السّميذعُ والّذي

نَمَته الْمُلوك الأكرمُونَ السَّماذِع.

لهُم أوَّلُ السُّدنيا وحسادِثها لهُم

وآخِرُهَا فيهم مع الْملك رَاجِعُ.

يد. وصيّة عمروبن الحارث

عن الدعبل بن على:

أن عمرو بن الحارث وصمَّى ابنه الحارث الخطَّار ـ الذى كانت تسميه العرب الحارث الأعرج ـ.

قال: وكان عمرو بن الحارث كاهناً ؛ يخبر بالكوائن ؛ وينذر منها. فأنشأ يقول:

يا حسار إنسى أرى دُنياى صائرة منسى إليك وقد قامَت على ساق. منسى إليك وقد قامَت على ساق. غيداً ستجتازها دُونِي وتَملِكُهَا إن يسأذنِ الله لي فيها بتفراق.

ما يقتنى الملك إلا من تبوأه

عند النسوائِب مِن ماض ومن باق.

والنّاسُ سرحُ رباع والملوكُ لهُم

ما بسين راع وحف اظ وسواق.

ولا يحُسوطُ ولا يسرعَى الأنسامَ سوى

من في ذُرَى الجيدِ عالِ في العُلى راقِ.

ماضي العسرية ذي حَزْم وذي فِطن

مُـوف لدى العقد من عهد وميثاق.

تفيسض كالبحرذى الأمواج راحته

بنائِل مُستهِلُ السيب دفّاق.

فإن ألمنت عسوان للسخروب وقى

مِنها السذى لا يسقيه دافِع واق.

بـذابـل من قنا الخيطًى يقدمه

وصارم كشعاع الشمس براق.

هي الوصية فاحفظها كما حفظت

لِلمُسلسك عسن كُل فَتُاق ورتُساق.

قال الدعبل بن على:

فيُقال: إن الحارث الأعرج حفظ الوصية ؛ وعمل بها ؛ وثبت عليها ؛ وملك بعد أبيه عمرو بن الحارث ما كان يملك من البلاد وقبائل العرب. \_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وهو الذى ذكره النابغة فى شعره الذى مدح فيه ابنه عمرو بن هند حيث يقول:

على لعمرو نِعمة بعد نعمة

لوالهو ليست بذات عقارب.

حلفت يميناً غير ذي مثنوية

ولا عِلمَ إلا حُسن ظنِّ بغائب.

لئِن كسانَ بالقبرينِ قبر بجلَّقٍ

وقبر بصيداء الذي عند حارب.

وما الحارث الجفنى سيّد قومهِ

لملتمس بالجمع أرض المحارب.

على عارفات للطعان عوابس

بهِن كُلُومٌ بينَ دامٍ وجالب.

إذا استنزِلُوا عنهُنَّ للموت أرقلُوا

إلى الموت إرقالَ الجمالِ المصاعب.

ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم

يهن فُلُولٌ من قراع الكتائِب.

ويُقال: إن القبرين الذين ذكرهما النابغة ؛ أحدهما قبر جفنة بسن مارية ؛ والآخر قبر الحارث الأكبر بن ثعلبة بن جفنة. وأما قبر عمرو بن الحارث ففي خلان من أرض الشام. \_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وقد ذكره النابغة في شعره حيث يقول:

وآب مصلوه بغير جلية

ي الحارث الأعرج

عن الدعبل بن على:

أن الحارث الأعرج بن عمرو بن الحارث الأكبر وصبَّى ابنه أبا منذر واسمه عمرو المحرق بن هند ؛ وهند بنت عوف الشيباني أمها البرصاء بنت مرّة - ؛ فقال:

يا عمرُو دُونَكَ أرضَ الشَّام دُونكهَا يا عسرو أنَّ لها شأناً من

الشَّان.

يا عمرُو فيها لك اللك الذي ملكت

أولادُ جفنة من أولاد

غــسـان.

لا تسكسذبن فخيس القول أصدقه

والمرء يكذب في سر

وإعسلان.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_

ما مِسْلُ مُلكِكُ مُلكُ حازَهُ ملِكُ

من نسل حمير أو من نسل

كهلان.

إلا التبايعة الغر الدين لهم

كانت تدين مُلوك الإنسِ

والجَانِ.

أبناءُ قيصر قد كانت تدين لَهُم

وكان دان لهم كسرى بن

ساسان.

إِنَّ الْمُلوكَ رُعاةُ النَّاسِ حِينَ لَهُم

ما كان في الأرضِ من عِز

وسُلطان.

كُن خير راع إذا استرعاك ربهم

إياهً م ولناكن خَيرَ ما

ثان.

## يد وصية جبلة بن الأيهم

قال الدعبل بن على:

يُقال: إن جبلة بن الأيهم لم يزل ملكاً مُطاعاً في قومه غسان ؛ يُحبى إليه خراج الشام وتطيعه قبائل العرب فيها.

فبعث رَسُولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ وجبلة بن الأيهم ملك الشام ؛ فتوفى رَسُولُ الله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ؛ فجلس أبو بكر ؛ وأقام في الخلافة ما أقام وجبلة بن الأيهم ملك الشام ؛ فلما كان في زمان عمر بن الخطَّاب أسلم جبلة بن الأيهم ؛ وقدم المدينة في خمسمئة فارس من قومه أصحاب التيجان ؛ وسار منها حتى دخل مكة حاجًّا.

ويُقال: إنه كان يطوف ذات يوم من أيَّام الحج عليه إزار وشي ورداء وشي ؛ فوطئ إزاره رجلٌ من فزارة.

قال: فلطمه جبلة بن الأيهم لطمة هشم بها أنفه.

قال: فأقبل الفزارى ودمه يسيل على صدره حتى وقف على عمر بن الخطّاب؛ فقال: يا أمير المؤمنين 1 أنصفنى من هذا الملك الجبّار جبلة بن الأيهم الجفنى ؛ لطمنى لطمة ؛ فتركنى على هذه الحالة 19.

قال: فدعا عمر بن الخطاب بجبلة بن الأيهم ؛ فقال له: علام لطمت هذا الرجل 19.

فقال له جبلة بن الأيهم: وطئ إزارى ١٤.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

قال عمر بن الخطّاب: أما أنت فقد أقررت ؛ فإما تعطيه لطمة بلطمته ؛ وإما أن ترضيه من مالك.

فقال جبلة بن الأيهم: لا أفعل شيئاً مما ذكرت يا أمير المؤمنين 11. وَهَمَّ جبلة بن الأيهم أن يُثير الفتنة بينه وبين عمر بن الخطَّاب.

قال: فدخل إليه الناس فكلّموه ؛ وسكّنوا بعض ما كان به من الغضب ؛ وناشدوه بالله ألا يجعلها فتنة ؛ فأجابهم جبلة بن الأيهم إلى ذلك ؛ فلما كان في بعض من الليل مضى إلى الشام جبلة بن الأيهم فيمن معه ؛ ودخل في النصرانيَّة ؛ ومضى حتى دخل بلد الرُّوم على هرقل بن قيصر مُغضباً حَنِقاً عاتباً على عمر بن الخطاب.

ويُقال: إنه ندم على ما كان من تركه الإسلام ودخوله في النصرانيَّة ؛ وقال في ذلك شعراً ؛ يقول فيه :

تنه الإشفاق مِن عارِ لطمةٍ وما كان فيها لو تصبّرتُ من

ضرر. تحملنى منها لجاج ونخسوة فيعست لها العين الصحيحة

بالعور. فياليت لى بالشام أدنى معيشة أجاورُ قسومِي داني السَّمع

والبصر.

وياليت أمنى لم تلدنى وليتني

رجعت إلى القولِ الَّذِي قالَ لي

عُمر.

وياليتنى أرعى المخاص بعُقرة وكنت أسيراً في ربيعة أو

ر مضـر.

# 

### ي وصية كندة

عن الدعبل بن على:

أن كندة ـ وهو ثور بن المرتع ؛ واسم المرتع : نبت بن مالك بن زيد بن كهلان ـ وصبّی بنيه ـ وهم : أثله ؛ ونحيب ؛ ومعاوية ؛ وهو جدُّ الملوك المتوَّجة من كندة ـ ؛ فقال لهم : يا بنی الحفظوا أنفسكم عمًّا يشينها ؛ وحثُّوها على ما يزينها . يا بنی ا ما أفلح غادر قط ؛ ولا ساد خائن يوماً من الدهر ؛ ولا عاش كريم لا حميداً ؛ ولا مات جواد إلا فقيراً ؛ ولست أرى شيئاً أذل من البُخل ؛ ولا أحسن من المنفرد الوحيد.

ثم أنشأ يقول:

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

بَنِى احفظُ واللدَّه رِ منِّى خصائلاً تعيشوا بها بين الأنام

مُـلُوكا.

بَنِى أقل النّاس مَن كان غادراً فكان لأحرام الرّجال

هَتُوكا.

وأكثرهُ من كانَ في العُرف آمراً وأكثره من كانَ وي العُرف المال من الفعالِ وكان لمنذمُ وم الفعالِ

تىروكسا.

وأكرمُهُم من كان في سُبُلِ العُلا وأكرمُهُم من كان في سُبُلِ العُلا وفي مهيع المجدِ التَّليد

سلُوكا.

وأحملهم من كان يُلفَى لقومِهِ إذا نسدبُسوهُ لسائسزالِ

وشيكا.

وكان لدى الهيجاء فى كُلِّ مشهد وكان لدى الهيجاء فى كُلِّ مشهد وكان الهيجاء فى كُلُّ من كُلُّ من كُلُّ من كان كُلُّ من كُ

بتُــوكا.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وإيساكسم والبخسل فالبخسل ربث

وإن كان ذا مال يموت

ضريكا.

ولو عاش ما قد عاش لُقمان لم يكن

مع البُخل إلا خامِداً

وهلكوكا.

بنى صِلْوا الأرحام كى لا تفرُّدُوا

إذا كان طعن الواصلين

. شكوكا.

فما اللّيثُ إلا بالعسرين الّذي بهِ

لما شاءه عند الجبال

دروكا.

## يد وصية واثلة بن كندة

عن الدعبل بن على:

أن واثلة بن كنده بن المرتع ـ وهو الذى يُقال له الأشرس بن كندة \_ وصَّى بنيه ؛ فقال لهم:

يا بنى العليكم بالثلاثة ؛ تنالوا بها ثلاث خصال ؛ لا ينازعكم فيه ثلاثة : شريف تعالى في شرفه ؛ وعزيز تسامى في عُلوِّ عِزِّه ؛ وكريم في حالق من ربائع كرمه.

يا بنى 1 أجزلوا الموهبة قبل أن تُسألوها ؛ لتسودوا الكرام قبل أن يسودكم مبذالها ؛ وأجملوا الصمت في النَّدى يجمع لكم قوالها ؛ واصدقوا الطعن عند الهياج ليرهب جانبكم أبطالها.

ـ أى ثلاثة ؛ لا عدمتموهن ثلاثاً تجُمع لكم: الكرم ؛ والسؤدد ؛ والعز ـ.

وفى ذلك يقول أخوه يجنب بن كندة حيث يقول:

لـم يُبـقِ واثلةُ بن كِندةً مرشداً

مما به وصلى بنيه أبوه.

حتى حباه ذا المكارم سكسكاً

ف وعاهُ حفظاً والسَّكُونُ أَخُوه.

وصَّاهُما بشلانة وصَّى بها

فى السّالفات من الزّمان دُووهُ.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت

لا تعدُوانِ الرُّشدَ ما عملاتها والمرء يحوى ما حواه أبوه. والمرء يحوى ما حواه أبوه. إنّا لنسلُكُ مسلكاً آباؤنا منى سلكاً فيما مضى سلكوه.

وكذاكُم أولادُنا أتباعُنا فيما اتّخذناه وما اتّخذوه. لا يعرِفُونَ سوى الّذى من قبلنا آباؤنا وجُدودُنا عرفُوه. كانوا المُلُوكَ وقد ملكنا بعدهُم من أمر هذا النّاس ما ملكوه. ولسوف يملِك بعدنا من نسلِنا تيجاننا شمُ الأنوف وجُوه. يُوهُونَ ما رقع الزّمانُ وصَرفُهُ عِزّاً ولا يُوهِي الّذي رقعوه.

### يد. وصيّة عمرو المفضور

عن الدعبل بن على:

أن عمرو المفضور و صيى بنيه ؛ فقال لهم:

يا بنى إن الدهر يومان ؛ خير وشر ؛ فأعدوا للخير خيراً يجُمع لكم خيران في قرن واحد ؛ وادفعوا شره بالتي هي أحسن عاقبة وأجل مآلاً من غيرها . يا بني إلى اعملوا بما أوصيكم ؛ ولا تعدوه إلى غيره ؛ فإن الرشد في وصيتي والغَي بما خالفها.

### يد. وصيّة معاوية الأكرمين

عن الدعبل بن على:

أن معاوية الأكرمين ـ وهو جدُّ الملوك المتوَّجة من كندة ـ وصَّى بنيه ؛ فقال لهم:

يا بنى ألم أحسنوا مُوالاة من والاكم ؛ واجتهدوا فى مُعاداة من عاداكم. أما من عاداكم فأسهروا ليله ؛ وأخيفوا نهاره ؛ وكونوا أمامه ظلاماً ؛ ووراءه أفاعى ؛ وعن يمينه وشماله أسداً ، افترسوه فى الليل إذا تعشى ؛ وانتهموه فى النهار إذا تخلّى ؛ فإن تركه إياكم ليس من شفقة به عليكم ؛ ولكنه ينتظر الفرصة فيكم ليثب وثبة الخادم على الضآلة فى مرصده.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وأما من والاكم ؛ فارعوا ليله ؛ واحفظوا نهاره ؛ وكونوا له حصناً ساطعاً وركناً مانعاً وعيشاً هامعاً ؛ وأدنى ما توجبون له من حقّه أن تؤثروه بالخير عليكم ؛ وتقوه الشّرّ بأنفسكم ؛ وأن تحفظوه وأقاربه ؛ فما الناس إلا اثنان ؛ عدوٌ كاشح ؛ وصديقٌ ناصح.

ـ البابُ الثّالِث:

وصايا أئِمة الإسلام الأربعة أصحاب المنتقهية

# يه وصيَّة الإمام أبى حنيفة النَّعمان وصيَّة المُعمان وصيَّة المُعمان وصيَّة الله تَعالَى وصيَّة الله تَعالَى و

أوصى - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عند موته : أن يُدفن فى أرضٍ طيبةٍ لم يحدث فيها غصب ؛ وأن لا يُدفن فى أرضٍ اتهم الأمير بأنه اغتصبها . قال بكر العابد : قال أبو حنيفة عند موته : (( ارحمنى وأنا صربعٌ بين أهل الدنيا أعالج نفسى يا أرحم الراحمين.).

ي - وصية الإمام مالك بن أنس من الله ي من أنس من الله من الله من الله من الله الله من الله من

دخل بكر بن سليمان الصواف مع جماعة على الإمام مالك ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ

ليلة وفاته ؛ فقالوا: يا أبا عبد الله 1 كيف تجدك 2.

فقال: ((ما أدرى كيف أقول لكم 19 ؛ إلا أنكم ستُعاينون غداً من عفو الله ما ليس في حساب. ».

ثم تشهُّد؛ وكان آخر ما تكلُّم به: ﴿ لله الأمر من قبل ومن بعد. ›› .

# ي - وصيّة الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -

رُوى أن إسماعيل بن يحيى المُزنى دخل على الشافعي ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ في مرضه الذي مات فيه ؛ فقال له : كيف أصبحت ?.

فقال له الشافعيُّ : ‹‹ أصبحت من الدنيا راحلاً ؛ وللإخوان مُفارقاً ؛ ولكأس المنيَّة شارباً ؛ وعلى الله جَلَّ ذكره وارداً ؛ ولسوء أعمالي مُلاقياً ؛ ولا والله ما أدرى روحى تصير إلى الجنَّة فأهنئها ؛ أو إلى النار فأعزيها ؟ 1 أ .».

إليك إله الخلق أرفع رغبتى وإن كنتُ يا ذا المن والجود

مجرما.

ولما قسا قلبي وضاقت مذاهبي

جعلت الرجا منى لعفوك

م سلما.

تعاظمنی ذنبی ؛ فلما قرنته بعفوك ربنی ؛ كان عفوك

أعظما.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

فما زلت ذا عفوعن الذنب لم تزل تجسود وتعفو ؛ مِنْةً

وتُكُسرُمُا.

فلولاك لم يصمد لإبليس عابد

فكيف وقد أغوى صفيك

آدما.

فإن تعف عنى ؛ تعف عن ذى إساءة ظلوم غشوم قاسى القلب

آثما.

وإن تنتقم منى فلست بآيس وإن تنتقم منى فلست ولو دخلت روحى بجُرمى

فجئرمي عظيمٌ من قديم وحادث

وعفوك يها ذا العفو أعلى

وأجسما.

# يد وصيَّة الإمام أحمد بن حنبل روحيَّة الأمام أحمد بن حنبل وريح مَهُ الله تَعَالَى .

بسم الله الرحمن الرحيم

هذا ما أوصى به أحمد بن حنبل:

أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ وأن محمداً عبده ورسوله ؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين كله ولو كره المشركون.

وأوصى من أطاعه من أهل بيته وقرابته أن يعبدوا الله في العابدين ؛ ويحمدوه في الحامدين ؛ وأن ينصحوا لجماعة المسلمين .

وأوصى: إنى قد رضيت بالله رَبَّاً ؛ وبالإسلام ديناً ؛ وبمحمد صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ نبيًا.

وأوصى أن لعبد الله بن محمد المعروف ببوران على نحواً من خمسين ديناراً ؛ وهو مُصَدَّقٌ فيما قال ؛ فَيُقْضَى ماله على من غَلَّة الدَّار إن شاء الله ؛ فإذا استوفى أعْطِى ولدُ صالح وعبد الله ابنى أحمد بن حنبل ؛ كل ذكر وأنثى عشرة دراهم بعد وفاء مال أبى محمد .

شهد أبو يوسف؛ وصالح وعبد الله ابنا أحمد بن محمد بن حنبل. ».

## يد ما يقول ملك الموت عند قبض الأرواح

عن الحارث بن الخزرج الأنصارى ؛ قال: حدثنى أبى أنه سمع النَّهيَّ - ﷺ . يقول: (إن ملك الموت ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ـ قال:

اعلم یا محمد أنى لأقبض روح ابن آدم ؛ فإذا صرخ صارخٌ فى الدار وقفت فى الدار ومعى روحه ؛ قلتُ : ما هذا الصارخ ؟ ؛ فوالله ما ظلمناه ولا سبقنا أجله ولا استعجلنا قدره وما لنا فى قبضه من ذنب ؟ ! ؛ فإن ترضوا بما صنع الله \_ عَـزٌ وَجَلٌ \_ تـؤجروا وتصبروا ؛ وإن تجزعوا وتسخطوا تـأثموا وتؤزروا ؛ وما لكم عندنا من عُتبى ؛ وإن لنا عندكم لعودة ؛ ثم عودة ؛ فالحذر الحذر والله یا محمد ؛ ما من أهل بیت شعر ولا وبر ولا سهل ولا جبل ولا بر ولا بحر ؛ إلا وأنا أتصفحهم فى كل يـوم وليلة خمس مرات ؛ حتى لأنا أعرف بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم ؛ والله لو أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذلك حتى يكون الله ـ عَزٌ وَجَلٌ ـ هو الآمر بقبضها. ﴾ . أه.

> أَدَاءُ الأَمَانَه يتَخْرِيج حَدِيثِ التَّلْقِين « يَا فُلانَ بْنَ فُلانَه ١٤.»

قَالَ أَبُو نِزَار: هَذَا حَدِيثٌ عَزِيزُ الوُجُود؛ لَيْسَ فِي الكُتُبِ السَّتَّة؛ بَل وَلا هُوَ فِي المُسْنَد.

وَقَد تَنَاكَد شَمَس الدِّين المنبحى ((ت سنة ٧٨٥هـ)) فقال في ((تسلية أهل المصائب)) (ص: ٢٠٦): ((رواه ابن ماجة أيضاً في كتاب ذكر الموت.)) 119. قُلْتُ: أَتْعَبَ النَّاسَ مِن أَجْل لا شَيء 11.

( حَدَّنَنَا أَبُو عَقِيلٍ أَنسُ بْنُ سَلْمِ الْخَوْلانِيُّ ؛ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْعَلاءِ الْحِمْصِيُّ ؛ ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ؛ ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْقُرَشِيُّ ؛ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيِي كَثِيرٍ ؛ عَنْ سَعِيلِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَوْدِيِّ ؛ قَالَ : شَهِدْتُ أَبَا أَمَامَةَ وَهُوَ فِي النَّزْعِ ؛ فَقَالَ : إِذَا أَنَا مُتُ ؛ فَاصْنَعُوا بِي كَمَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ أَنْ نَصْنَعَ يمَوْتَانَا ؛ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ \_ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_ ؛ فَقَالَ : ﴿ إِذَا مَاتَ أَحَدٌ مِن إِخْوَانِكُمْ ؛ فَسَوَيَّتُمِ التُّرَابَ عَلَى قَبْرِهِ ؛ فَلْيَقُم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُونُ لا تَشْعُرُونَ : يَا فُلانَةً لا ؛ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلا يُحِيبُ ؛ ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلانَ بْنَ فُلانَةً لا ؛ فَإِنَّهُ يَسْمَعُهُ وَلا يُحِيبُ ؛ ثُمَّ يَقُولُ : يَا فُلانَ أَنْ وَكُونُ لا تَشْعُرُونَ .

فَلْيَقُلْ: اذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا ؛ شَهَادَةَ أَنْ لا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ؛ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ؛ وَأَنْكَ رَضِيتَ بِاللهِ رَبَّا ؛ وَيالإِسْلام دِينًا ؛ وَيمُحَمَّدٍ نَبِيًا ؛ وَيالْقُرْآنِ إِمَامَا. \_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_

فَإِنَّ مُنْكَرَاً وَنَكِيراً يَأْخُذُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا يِيَدِ صَاحِبِهِ وَيَقُولُ: انْطَلِقْ بِنَا ؟ مَا نَقْعُدُ عِنْدَ مَنْ قَدْ لُقِّنَ حُجَّتَهُ 19.

فَيَكُونُ اللهُ حَجِيجَهُ دُونَهُمَا.

فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ لَا ؛ فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ أُمُّهُ ؟.

قَالَ: فَيَنْسُبُهُ إِلَى حَوَّاءً ؛ يَا فُلانَ بْنَ حَوَّاءً. ). ).

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ زَبَرِ الرَّبْعِيُّ فِي (( وصايا العلماء عند حضور الموت ))؛ (ص: ٢٤-٤٧)؛ وأبو القاسم بنُ عساكر (المتوفى: ٥٧١هـ) في (( تاريخ دمشق ))؛ (ج. ٢٤/٢٤ ـ ٧٣)؛ مِن طَرِيقِ إِسْمَاعِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ ؛ عَن عَبْدُ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُورُشِيِّ ؛ يهِ.

وأخرجه ضياء الدين المقدسي ((ت سنة ٢٤٣هـ)) في ((المنتقى من مسموعات مرو)) معطوط . ؛ (ق: ١٣١٠ : أ) ؛ (ح: ٢١) ؛ مِن طَرِيقِ حمَّاد بْنِ عَمرو ؛ عَن عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ ؛ يهِ.

قُلْتُ: وَعَزَاهُ جلال الدِّين السيوطيُّ فِي ( الدُّر المنثور )) ؛ (جـ٥/٣٩) إِلَى الطَّبَرَانِيِّ وَابْنِ مَنْدَه عَن أبى أَمَامَة.

ونى ((المغنى )) لابن قُدامة المقدسى ؛ (جـ ٣٧٧/٢ـ ٣٧٨) : (( ... ؛ وَرَوَيَا فِيهِ عَن أَيِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ... ؛ رَوَاهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي (كِتَابِ ذِكْرِ الْمَوْتِ) بإسْنَادِهِ. )).

•••

برء ئم:

قَالَ سراج الدين بن المُلقَّن في ((البدر المُنير))؛ (ح: ٨٢): ((إِسْنَاده لا أعلم يِهِ بَأْساً.)).

وقالَ أبو الفضل بن حجر العسقلانيُّ في « التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعيُّ الكبير) ؛ (ح:٧٩٦) : « وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ ؛ وَقَدْ قَوَّاهُ الضَّيَاءُ فِي أَحْكَامِهِ.».

قُلْتُ: هَكُذَا قَالا.

وَقَالَ أَبُو الحسن نور الدين الهيثمى فى ((مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) ؛ (ح: ٤٢٤٨) ؛ (ج ٤٥/٣) : ((رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِى الْكَبِيرِ؛ وَفِى إِسْنَادِهِ جَمَاعَةً لَم أَعْرِفْهُم.)). لَم أَعْرِفْهُم.)).

قُلْتُ: وَجَبَ سَبْرُ الإِسْنَادِ لا مَحَالَة

أولاً- سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأودِي:

قَالَ سراج الدين ابن الملقن في ((البدر المُنير))؛ (ح: ٨٢): ((قَالَ النَّذِرِيُّ: هَكَذَا قَالَ: (الأَرْدِيُّ)؛ وَوَقع فِي روايتنا (الأوديُّ)؛ وَهُوَ مَعْنَى الْمَجْهُول.

وَقَالَ الدَّهَبِيُّ فِي ( الْمُغنِي فِي الضَّعَفَاء ): سعيد الأَزْدِيُّ ؛ لم أَر لَهُ ذكر فِي الضَّعَفَاء وَلا غَيرهم. ».

وقال أبو الفضل بن حجر العسقلاني في (( التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير) ؛ (ح: ٧٩٦) : (( وَالرَّاوِي عَن أَبِي أَمَامَةُ سَعِيدٌ الأَزْدِيُ : بَيَّضَ لَهُ ابْنُ أَبِي حَاتِم.).

قَالَ أَبُو نِزَار: قَد أُجْهِدتُ مِن أَجْلِ الحُصُولِ أَى شَىءٍ يُنَاطُ بِهَذَا الرَّجُل؛ فَمَا ظَفِرْتُ يِقُلامَةِ ظُفْرِ 11.

قُلْتُ: هُوَ مَجْهُول.

تَانِياً: يَحْيَى بْنُ أَيِي كَثِيرِ

قَالَ أبو حاتم الرَّازى: يَحْيى بن أبى كثير؛ إمامٌ ؛ لا يُحدِّث إلاَّ عن ثقة. وذكرهُ ابنُ حِبَّان فى الثقات ؛ ولكنَّهُ قَالَ هُناك: وكَانَ يُدَلِّس؛ فَكُلُّ ما روى عَن أنس فقد دلَّس عَنْهُ ؛ وَلم يسمع من أنس وَلا من صَحَابِي شَيْئاً. وقَال عَبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ عَن أبيه : يحيى بن أبى كثير من أثبت النَّاس ؛ إنما يُعَدُّ مع الزُّهْرِي ويحيى بن سَعِيد ؛ فإذا خالفه الزُّهْرِي ؛ فالقول

قول يَحْيَى بن أبى كَثِير. وَعَن عَبْد الرحمن بن الحكم بن بشير بن سلمان: كَانَ شُعْبَة يُقدُّم يَحْيَى بن

وَقَالَ العجلي : ثقة.

أبي كُثِير على الزُّهْريُّ.

وَقَالَ أَبُو جَعْفُر العُقيلَى : كَانَ يُذكر بالتدليس.

وَقَالَ أَبُو حَاتَمَ أَيضًا : روى عن أنس مُرْسلاً ؛ وقد رأى أنساً يُصلّى فِي المسجد الحرام رؤيةً ؛ ولم يسمع منه.

وَقَالَ أَبُو بَكُر بِنَ أَبِي الأسود: قال يَحْيَى بِن سَعِيد: مُرْسلات يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِير؛ شبه الرِّيح.

قَالَ أَبُو الحَجَّاجِ المِنزِى: رَوى له الجماعة.

وَقَالَ الدَّهُرِي: الإمام ؛ أحد الاعلام.

وَقَالَ الدُّهُولِي : قُلتُ كان من العُبَّاد العُلماء الأثبات.

وقالَ السَدَّهَبَى : الإِمَامُ ؛ الحَافِظُ ؛ أَحَدُ الأَعْسَلَمِ ؛ رَوَى عَن أَيسى أَمَامَةُ البَاهِلِيِّ ؛ وَذَلِكَ فِي صَحِيْحٍ مُسْلِمٍ ؛ وَلَكِنَّهُ مُرْسَلٌ ؛ وَرَوَى عَن جَايِرٍ . مُرْسَلاً . و كَانَ طَلاَبَةً لِلْعِلْم حُجَّة.

وقال الدَّهْبَى فِي (المَيْزَان): أحد الأعلام الأثبات؛ ذكره العُقيلى في كتابه؛ ولهذا أوردته؛ فقال: ذُكِرَ بالتدليس؛ قلت أن الدَّهبى منه؛ قلت أن الدَّهبى منه؛ قلت أن الذهبى منه عدل حافظ عن أنس؛ ولم يسمع منه؛ قلت أن الذهبى منقطعة لأنها من كتاب وقع له. فظراء الزَّهرى وروايته عن زيد بن سلام منقطعة لأنها من كتاب وقع له. وقال صلاح الدين العلائي: أحد الأعلام؛ تقدَّم أنه كثير التدليس؛ وهو مكثر من الإرسال أيضاً ووى عن جماعة من الصحابة عمنهم جابر وأنس وأبو أمامة وحديثه عنه في صحيح مسلم عن وقال أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وغيرهم: لم يُدرك أحداً من الصحابة إلا أنس بن زرعة والبخاري وغيرهم: لم يُدرك أحداً من الصحابة إلا أنس بن مالك ؛ فإنه رآه رؤية ؛ ولم يسمع منه منه وهذا لفظ أبى حاتم عالى مالك ؛ فإنه رآه رؤية ؛ ولم يسمع منه منه وهذا لفظ أبى حاتم عنال

أبو زُرعة: وحديثه عنه مرسل ـ يعنى عن أنس ـ ؛ قيل لأبى حاتم: فالسائب بن يزيد ؟ ؛ قال: لم يسمع منه ؛ ... ؛ البخارى : يحيى لم يسمع من عروة ؛ قُلت : وكذلك قال أبو زُرعة وأبو حاتم ؛ وقال: لأنه يُدخل بينه وبينه رجلاً ورجلين ؛ ولا يذكر سماعاً ولا رؤيةً ولا سؤاله عن مسألة أهـ كلام العلائي.

وَقَالَ أَبُو زُرِعة ولَى الدِّين ؛ المعروف بابن العراقيّ : قَالَ أبو حَاتِم : لم يُدُرك أَبُا هُرَيْرَة ؛ قُلت أَدُى ولى السدِّين د : وَللّا ذَكرَ التَّرْمِلْي رُوايَته عَن الجار ؛ قَالَ : وَلم يسمع مِنْهُ ؛ وَرُوايَته عَن الحكم بن مينا فِي سُنَن ابْنِ مَاجَه ؛ وَقَالَ المزى : قيل لم يسمع مِنْه ؛ وَرُوايَته عَن عَلى بن أبي طَالب فِي سُنَن النَّسَائِي وَهُوَ مُرْسَل أه كلامُ أبي ذُرْعَة.

وَقَالَ أبو الفضل بن حجر العسقلاني: مِن صِغار التابعين ؛ حافظ مشهور ؛ كثير الإرسال ؛ ويُقال : لم يصح له سماع من صحابي ، ووصفه النسائي بالتدلس.

وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يحيى بن أبى كثير يُدلِّس كثيراً ؛ وَقَالَ أَيضَاً : يحيى بن أبى كثير معروفٌ بالتدليس.

قَالَ أَبُو نِزَار: هُوَ إِمَامٌ ؛ ثِقَةٌ ؛ حُجَّةٌ ؛ لَم يَسْمَع مِنَ الصَّحَابَةِ شَيْئًا ؛ وكَذَلِكَ يَجِبُ النَّظَر فِي رِوَايَتِهِ عَمَّن بَعْدَهُم ؛ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي فِي أَمْرِهِ. يَجِبُ النَّظَر فِي رِوَايَتِهِ عَمَّن بَعْدَهُم ؛ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي فِي أَمْرِهِ. قُلْتُ : وَهُو صَاحِبُ تِلْكَ الحِكْمَةِ المَشْهُورَة : (( لاَ يُسْتَطَاعُ العِلْمُ ؛ يرَاحَةِ الجَسَدِ.)).

# ـ انْظُر تَرْجَمَتُهُ فِي هَذِهِ الْمَصَادِر:

((الجرح والتعديل))؛ (ج ۱٤١/٩ ـ ١٤١))؛ (الترجمة: ٥٩٩))؛ ((التُقات)) لأبي حاتم ابن حِبَّان؛ (ج ١٩٠/٥ - ٥٩١))؛ (الترجمة: ١١٦١٨)) ((الترجمة: ٢٩٠٧))؛ (الكاشف التهذيب))؛ (جـ ٣١ / ٥٠٤))؛ (الترجمة: ٣٠٧))؛ (الترجمة: ٣٠٧))؛ (الترجمة: ٣٠٧))؛ (الترجمة: ٣٠٧))؛ (الترجمة: ٣٠٨))؛ (الترجمة: ٣٠٨)

(الترجمة: ٩٦٠٧)؛ (جامع التحصيل في أحكام المراسيل الترجمة: ٩٨٠)؛ ( عنه التحصيل في ذكر رُواة الترجمة: ٩٨٠)؛ ( تحفة التحصيل في ذكر رُواة المراسيل ))؛ (ص: ٣٤٦ ـ ٣٤٧) ؛ ((تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس ))؛ (ص: ٣٦) ؛ (موسوعة أقوال أبي الحسن الدارقطني في رجال الحديث وعلله ))؛ (ج٢/ ٧١٣).

- تَالِثاً: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِي

قَالَ ابنُ سعد فِي الطُّبَقَات الكُبرَى ؛ (جد ١٣٢١):

﴿ أَخْبَرَنَا عَلِى بَنُ مُحَمَّدٍ ؛ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيِّ - مِنْ بَنِي أَسَدِ بَنِ عَبد العُزَّى .. ».

قُلْتُ: هَذَا هُوَ غَايَةُ مَا عِندهُ.

وذكرهُ مُسْلِم فِي (( الكُنَى والأسماء ))؛ (ص: ١٩٦)؛ (رقم: ٦٠١)؛ فقال: (د. أبو جراب عبد الله بن محمد القرشي : سمع عطاء؛ روى عنه إسحاق بن سعيد. )).

وفى ((تاريخ بغداد))؛ (ج٤/٣٦٨)؛ (رقم:١٥٥٦) ـ ترجمة محمد بن محمد بن إسحاق؛ أبو الحسن الحربي ـ:

(﴿ أَخبرنا أبو حازم عمر بن أحمد بن إبراهيم بنيسابور ؛ قَالَ : أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن إسحاق الحربي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أبو ذر القاسم بن داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا رباح بن الجراح داود ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا رباح بن الجراح العبدي ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا رباح بن الجراح العبدي ؛ قَالَ : ...).

قُلْتُ: قَد وقفتُ عَلَى أكثر من واحدٍ يحملُ يُدعى بهذا الاسم؛ فالله أعلم ! . قَالَ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في ((إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل) ؛ (ح: ٧٥٣):

( قُلتُ: وعبد الله هذا لم أعرفه ؛ والظاهر أنه أحد الجماعة الذين لم يعرفهم الميثمي. ».

قَالَ أَبُو نِزَار: قَد كُنتُ أَظُنُ أَنْنَى قد آتى بما عَجَزَ عنهُ مُحَدِّثُ العصر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . ؟ ولكن رَدَّتنى خَيْبَةُ الأمل إلى الرُّكُونِ إلى حُكْمِهِ ؟ فَاللهُ المُستَعان. قَالَ أَبُو نِزَار: عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ ؟ مَجْهُولٌ أيضاً.

قَلْتُ: فَالعَجَبُ مِن إِسْنَادٍ كَهَذَا ؛ يَتَأَمَّلُهُ سِرَاجُ الدِّينِ بْنُ الْلَقِّن وَأَبُو الفَضْلِ بْنُ حَجَر العَسْقَلانِيُ ؛ ثُمَّ يَقُولُ الأَوَّلُ: ((إِسْنَادُهُ لا أَعْلَمُ يِهِ بَأْسَاً)) ؛ وَيَأْتِي الثَّانِي - وَهُوَ مُحَدِّثُ عَصْرِهِ ؛ وَنَقَّادَةُ زَمَانِهِ - ؛ فَيَقُول : (( وَإِسْنَادُهُ صَالِحٌ ؛ وَقَدْ قَوَّاهُ الضَّيَاءُ فِي أَخْكَامِهِ.). الضَّيَاءُ فِي أَخْكَامِهِ.).

هَذَا لَعَمْرِى مِن إِحْدَى الكُبَر 11 ؛ فَاللهُ المُسْتَعَان ؛ وَلِلهِ دَرُّ الهَيْمُوى 11. قَالَ أَبُو نِزَار : وَخُلاصَةُ القَوْلِ ؛ أَنَّ هَذَا إِسْنَادٌ سَاقِطٌ هَالِك ؛ وَالعَجَبُ مِن سَهْوِ الشَّيْخِ الأَلْبَانِي 11 ؛ فَإِنَّهُ يَجْزِمُ بِجَهَالَةِ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ ؛ ثُمَّ يَحْكُمُ عَلَى الحَدِيثِ فَيَقُول : ((ضَعِيف)) 11.

> ۾ ء نم:

قَالَ شمس الدِّين الدَّهبيُّ في ((سير أعلام النُبلاء)؛ (جـ ٣٦٢/٣ـ ٣٦٣): (( وَيُرُورَى بِإِسْنَادٍ آخَرَ إِلَى سَعِيْدٍ هَذَا.))

قُلْتُ: نُعَم.

أخرج أبو الحسن على بن الحسن بن الحسين بن محمد الخِلَعي الشافعي ((ت سنة ٤٩٢هـ) في ((العشرون من الخلعيات)) ؛ (ح: ٤٥) ؛ ممخطوط ... ؛ قال:

«أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَسْقَلانِيُ ؛ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْجَنْدَرِيُ ؛ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَانِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ مَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَانِ بْنِ شَدَّادٍ ؛ قَالَ: حَدَّنَا أَبُو الدَّرْدَاءِ هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيُ ؛ قَالَ: حَدَّنَا عُتْبَةُ بْنُ السَّكَنِ ؛ عَنْ أَبِي زَكْرِيًا ؛ عَنْ جَايٍ ؛ عَنْ النَّنْ مَن أَبِي زَكْرِيًا ؛ عَنْ جَايٍ ؛ عَنْ السَّكَنِ ؛ عَنْ أَبِي زَكْرِيًا ؛ عَنْ جَايٍ ؛ عَنْ السَّكِنِ ؛ عَنْ أَبِي زَكْرِيًا ؛ عَنْ جَايٍ ؛ عَنْ السَّعِيدِ الأَزْدِيِّ ، )».

قُلْتُ: وقد ذكر الشيخُ الألبانيُّ الإِسْنادَ هَكذا: ((عن أبي الدرداء هاشم بن محمد الأنصاري: حدثنا عُتبة بن السَّكن ؛ عن أبي زكريا ؛ عن جابر بن سعيد الأزديِّ.).

قُلْتُ: هُوَ عندى كما ذكرتُ.

ء تم:

وُجُودُ الأودى ـ أو الأزدى ـ في الإسناد ؛ يجعلُ الأمرَ على حاله ؛ ولا يُغَيِّرُ منهُ شيئاً.

قُلْتُ: ولا بأسَ عندى مِن البحثِ في حالِ بعضِ رُواتهِ.

- عُتْبَةُ بنُ السَّكَن:

قَالَ أَبُو الفَرِجِ بِنِ الجُوزِيِّ فِي ((الضعفاء والمتروكون))؛ (جـ ١٦٦/٢٥)؛ (رقم: ٢٢٥٥): ((قم: ٢٢٥٥): ((قالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ: مُنكر الحَدِيث؛ مَتْرُوك الحَدِيث.)). وقالَ شمس الدِّين الذهبيُّ في (المُغنى في الضُّعفاء))؛ جـ ٢٢٢/٤)؛ (رقم : ٣٩٩٥): ((قالَ الدَّارَ قُطْنِيُّ: مَتْرُوك الحَدِيث؛ وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: مَنْسُوبٌ إِلَى الوَضع.)).

وفى (السان الميزان) ؛ (ج ١٢٨/٤) ؛ (رقم: ٢٨٦) : (( وقال القراب : روى عن الأوزاعيُ أحاديث لم يُتابع عليها ؛ وروى عن القاسم بن هاشم بن سعيد عنه حديثاً غريباً.

وقال البيهقي : عُتبة بن السُّكن : واه ؛ منسوبٌ إلى الوضع. ». وَقالَ ابنُ حِبَّان ـ وذكرهُ في الثِّقات ؛ (جـ ٨/٨ • ٥) ؛ (رقم : ١٤٧١٩) ـ :

( يخطىء ؛ ويُخالف. ».

قَالَ أَبُو نِزَار: هُوَ مَثْرُوكُ الحَدِيث.

قُلْتُ: وَمَا أَدْرِى كَيْفَ يَكُونُ البَحْثُ عَن أَبِى زَكَرِيًّا 19 ؛ وَمَا أَدْرِى كَيْفَ نَصِلُ إِلَى جَايِرِ هَذَا 19.

قَلْتُ: وَكُفِّي بِهَذِهِ الطَّآمَات 11.

قَالَ أَبُو نِزَار: هَذَا إِسْنَادٌ سَاقِطٌ هَالِك.

ہ ہ تم:

قُلْتُ: وَلِلحَدِيثِ إِسْنَادٌ آخَر عَن الأُودِيُّ ؛ مَا وَقَفَ عَلِيْهِ الشَّيْخُ الأَلْبَانِيُّ وَلا غَيْرُهُ

أخرج أبو طاهر صدر الدين السُّلَفيُّ الأصبهانيُّ ؛ ((ت سنة ٥٧٦هـ)) في (( السابع عشر من المشيخة البغداديَّة )) ؛ (ح: ١٨) ـ مَخْطُوط ـ ؛ قال :

(﴿ أَخْبَرُنَا الشَّيْخُ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الطَّيُّورِ - قَرَأْتُ عَلَيْهِ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ أَرْبَعِ وَيَسْعِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ - ؛ أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَلِى الأَزَجِى الأَزَجِى أَبُو الْفَتْحِ الْقَوَّاسُ ؛ نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ - إِمْلاءً - ؛ نَا يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ ؛ نَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَدَثِي ؛ عَنْ عَلِي بْنِ حَبِيبٍ ؛ عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي النَّهَ ؛ عَنْ عَلِي بْنِ حَبِيبٍ ؛ عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي الْجَهْمِ ؛ نَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَدَثِي ؛ عَنْ عَلِي بْنِ حَبِيبٍ ؛ عَنْ زَكَرِيّا بْنِ أَبِي الْاَوْدِيّ. » ؛ فَذَكَرَهُ.

قَالَ أَبُو نِزَار: ولا بأسَ عندى مِن البحثِ في حالِ بعضِ رُواتهِ. أَوَّلاً ـ زُكَرِيًّا بْن أَبِي زَائِدَةً:

قال يَحيى القَطَّان: لَيْسَ بِهِ بأسّ؛ وَقَالَ العجلي : كُوفي ثِقّة.

قَالَ آبُو دَاوُدَ: قُلْت لأحمد بن حنبل: زَكَرِيًّا بْن أَيِي زائدة ؟؛ فَقَالَ: لا بأس يه ؛ قُلْتُ: مثل مُطَرُّف ؟ وَقَالَ: لا ؛ كلهم ثقة... ؛ ولكن كَانَ يُدلِّس.

صالح بن أحمد بن حنبل ؛ قال : قال أبى : إذا اختلف زكرياء وإسراءيل ؛ فإن زكرياء أحسب إلى فسى أبسى إستحاق من إسراءيل ؛ ثم قال : ما أقربهما ؛ وحديثهما عن أبى إسحاق لين ؛ سمعا بأخرةٍ.

عبد الله بن أحمد بن حنبل ؛ قال: سألت أبى عن زكرياء بن أبى زائدة ؟ فقال: ثقة ؛ حلو الحديث.

العباس بن محمد الدُّوريُّ ؛ قال: سمعت يحيى بن معين يقول: زكرياء بن أبى زائدة صُويلحٌ.

عثمان بن سعيد الدارمي ؛ قال : قُلتُ ليحيى بن معين : زكرياء ـ يعنى ابن أبى زائدة ـ أحب إلى في زائدة ـ أحب إليك ؛ أو ابن أبى ليلى ؟ ؛ قال : زكريا بن أبى زائدة أحب إلى في كل شي ؛ وابن ليلى ضعيف .

وقالَ أبو حاتم الرَّازى: كان زكرياء بن أبى زائدة ليِّن الحديث؛ كان يُدلِّس؛ وإسراءيل أحبُّ إلىَّ منه.

عبد الرحمن ؛ قال : سُئِلَ أبو زُرعة عن زكرياء بن أبى زائدة ؟ فقال : صويلح ؛ يُدلِّس كثيراً عن الشعبي . ووثَّقَهُ أبو حاتم بنُ حبَّان بذكرهِ له في ((الثَّقَات)).

وَقَال أبو عُبَيد الآجرى: سمعت أبا داود وقيل له: أجلح أحبُّ إليك أو زكريا في الشعبي ؟ فقال: سبحان الله ! ؛ زكريا أرفع منه بمئة درجة ؛ وَقَال: سمعت أبا داود يقول: زكريا ثقة ؛ ولكنه يُدلِّس. وَقَال النَّسَائيُّ: ثقةٌ.

قال يحيى بن زكريا: لو شئت لسميتُ لك من بين أبى وبين الشعبى. قَالَ شمس الدِّين الدَّهبيُّ: زَكَرِيًا بن أبى زَائِدَة ثِقَةٌ ؛ لَهُ فِي الْكُتُب كُلِّهَا ؛ ليَّنهُ أَبُو حَاتِم فَقَط.

قَالَ أَبُو نِزَارِ: غَابَ عَنْهُ قَوْلُ أَبِى زُرْعَة : صويلح ؛ وَغَابَ عَنْهُ قَوْلُ يَحَيى بْنِ مَعِين : صُويلح .

وَقَالَ شمس الدِّينِ الدُّهبِي أيضاً: ثقة ؛ يُدلِّسُ عن شيخه الشعبي.

وَقَالَ الدُّهبِي أيضاً: صَدُوقٌ ؛ مَشْهُورٌ.

وَقَالَ شمس الدِّينِ الدَّهبيُّ أيضاً: يُعَدُّ فِي صِغَارِ التَّابِعِيْنَ بِالإِدرَاكِ ؛ وَإِلاَّ فَمَا عَلِمتُ لَهُ شَيْئاً عَنِ الصَّحَابَةِ.

وَقَالَ شَمْسِ الدِّينِ الدَّهِبِيُّ أَيضاً: قُلْتُ: تُوفِّيَ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمَائَةٍ ؟ وَحَدِيثُه قَوِيُّ.

وَقَالَ شَمْسَ الدِّينَ الدَّهِبِيُّ أَيضاً: ثقةً ؛ محتج به في الكُتُب. وَقَالَ شَمْسَ الدِّينِ الدَّهِبِيُّ أَيضاً: صدوقٌ ؛ مشهورٌ ؛ حافظٌ.

قَالَ ولى الدِّين بن العراقي: قال أبو حاتم الرَّازى: يُدلِّسُ عن الشعبي وعن ابن جريج ؛ قُلتُ ـ أى ولي الدِّين ـ : أطلق أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه عبد الرحمن أنه

يُدلُس ؛ وكذلك أبو داود.

وَقَالَ ابنُ حجر: وصفه الدارقطني بالتدليس.

وقالَ بدر الدِّين العينى: روى له الجماعة ؛ وأبو جعفر الطحاوي.

قَسَالَ أَبِسُو نِسزَار: زَكَرِيَّا بُسنُ أَيِسى زَائِدَةً ؛ ثِقَسةٌ عِنْسدى ؛ فَالرَّجُلُ وَأَقْسهُ النَّسَائَى ؛ وَأَحْمَدُ بُسنُ حَنْبَل ؛ وَأَبِسُو دَاود ؛ وَالعِجْلِي ، وَأَبِسُو حَساتِم بُسنُ حَبَّان ؛ وَغَيْرُهُم.

وَهُوَ وَإِن كَانَ ثِقَةً عِنْدِى ؛ إِلاَّ أَنَّ حَدِيثَهُ فِي عِـدَادِ الحَسَن ؛ وَهَذَا هُوَ مَـا يُسْتَنْبَطُ مِن اسْتِقْرَاءِ أَحْكَام الشَّمْسِ الدَّهَبِيِّ.

قُلْتُ: وَزَكْرِيًّا بْنِ أَيِي زَائِدَةً ؛ مَعْدُودٌ فِي أَهْلِ التَّدْلِيس.

- انْظُر تَرْجَمَتَهُ فِي هَذِهِ الْمُصَادِر:

((التَّاريخ الكبير))؛ (جـ ١٦٧٣)؛ (رقم: ١٣٩٦)؛ ((الجُرح والتعديل))؛ (جـ ١٩٣٣) و (التَّقات) للعجليّ ؛ (التَّقات) للعجليّ ؛ (ص: ١٦٥)؛ (رقم: ١٦٥)؛ (رقم: ١٦٥)؛ (رسُؤالات أبى عُبَيْد الآجريُّ أبا داود السجستانيُّ فـ عَي الجِرح والتعسديل))؛ (ص: ١٨٥ ـ المرح والتعسديل))؛ (ص: ١٨٥ ـ ١٨٦)؛ (رقم: ١٩٥١)؛ (رقم: ١٩٩١)؛ (رقم: ١٩٩٧)؛ (رقم: ١٩٩٧)؛ (رقم: ١٩٩٧)؛

١١٥)؛ ((ميزان الاعتدال ))؛ (جد ٧٣/٢)؛ (رقم: ٢٨٧٥)؛ ((المدلسين ))؛ (ص:

٤٩ـ ٥٠)؛ (رقم: ١٨)؛ «تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » ؟

(ص: ٣١)؛ (رقم: ٤٧)؛ ((مغانى الأخيار في شرح أسامي رجال معانى الآثار»؛

(ج ۱/۲۳۲ ۳۳۳)؛ (رقم: ۷۰۳).

ي ك نم:

ـ تَانِياً: عَلِى بْنُ حَبِيب

قُلْتُ: هُوَعَلِى بْنُ حَهِيبِ البَلْخِي ؛ قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازى : صدوق ـ كَمَا فِي (( الْجُرح والتعديل )) ؛ (جـ ١٨٣/٦) ؛ (رقم: ٢٠٠٤) ـ.

قَالَ أَبُو نِزَار: هَذَا إِن كَانَ هُوَ الْمَاد؛ وَإِلاَّ فَفِي الأَمْرِ عِنْدِى تَوَقَّفٍ ؛ فَالشَّمْسُ الدَّهَبِيُّ ذَكَرَ زَكَرِيًّا بْنَ أَبِي زَائِدَةً ؛ فَقَال: ﴿ قُلْتُ : ثُوفًى فِي سَنَةٍ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ اللَّهُ هَبِيُّ ذَكَرَ زَكَرِيًّا بْنَ أَبِي زَائِدَةً ؛ فَقَال: ﴿ قُلْتُ : ثُوفًى فِي سَنَةٍ تِسْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ

وَمَائَةٍ »؛ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حَاتِمٍ تَرْجَمَ لِعَلِى بْنِ حَبِيب؛ فَقَال: (( سَمِعَ مِنْهُ أَبِي بِالرَّى سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ وَمِائَتَيْن. ».

فَلُو قُلْنَا أَنَّ عَلَى "بْنَ حَبِيبٍ قَد سَمِعَ مِن زَكَرِيَا وَهُوَ فِى الْخَامِسَةِ عَشْرَةً مِن عُمُرِهِ - أَى ابْنُ حَبِيب - ؛ وكَانَ هَذَا السَّمَاعُ فِى سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ مَثَلاً - أَى عُمُرِهِ - أَى ابْنُ حَبِيب - ؛ وكَانَ هَذَا السَّمَاعُ فِى سَنَةِ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ مَثَلاً - أَى قَبْلَ وَفَاةٍ زَكْرِيَا يعَامَيْن - ؛ فَإِنَّهُ يَوْمَ حَدَّثَ أَبَا حَاتِمِ الرَّازِي ؛ كَانَ فِى الثَّامِنَةِ قَبْلُ وَفَاةٍ زَكْرِيَا يعَامَيْن - ؛ فَإِنَّهُ يَوْمَ حَدَّثَ أَبَا حَاتِمِ الرَّازِي ؛ كَانَ فِى الثَّامِنَةِ وَالسَّبْعِينَ مِن عُمُرِهِ ؛ لَو قُلْنَا هَذَا ؛ فَرُبَّمَا جَازَ الأَمْرُ - وَلَكِن عَلَى اسْتِحْيَاءٍ شَدِيدٍ ..

ثُمَّ إِنَّهُ مِمَّا يَدْعُو إِلَى الخَوْفِ الشَّدِيدِ مِن تَسُويغ مِثْلِ هَذَا الأَمْرِ ؛ أَنَّ المِزِيَّ مَا ذَكَرَ هَذَا الرَّجُلَ فِي طَبَقَةِ أَصْحَابِ زَكَرِيَّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً ؛ وَقَالَ ابْنُ أَبِي ذَكَرَ هَذَا الرَّجُلَ فِي طَبَقَةِ أَصْحَابِ زَكَرِيًّا بُنِ أَبِي زَائِدَةً ؛ وَقَالَ ابْنُ أَبِي خَاتِم : ((رَوَى عَن: ابْنِ الْبَارَك؛ وَأَبِي مُعَاذ الحَكَم بْنِ عَبْدِ اللهِ البَلْخِيِّ.). وَمَا زَادَ عَلَى هَذَا.

وقبالَ أبوعبد الله بن مَنْدَه في «فتح الباب في الكُني والألقباب )؛ (ص: ٢٣٢)؛

(رقم: ۱۹۳۹): ((أَبُو الْحسن عَلَىُّ بن حبيب البَلْخِیُّ ؛ يُعرف بعلويه ؛ وكَانَ زامل حَمَّاد بن سَلمَة من البَصْرَة إِلَى مَكَّة ؛ روى عَنهُ : إِسْحَاق بن هياج وكنَّاه.)».

قُلْتُ: هَـلَا غَايَـةُ مَـا ظَفِرْتُ بِهِ ؛ وَقَـد أَعْنَتَنِى البَحْثُ عَـن حَـالِ هَـلَا الرَّجُل ؛ وَلَكِنِّى مَا عُدتُ إِلاَّ بِخُفَى حُنَيْن 12 ؛ فَاللهُ المُسْتَعَان.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

قُلْتُ: سَلَمْنَا جَدَلاً أنسَّهُ هُو؛ وَرَكَنَّ إلِّسَى حُكْمَ أَبِسَى حَساتِم الرَّاذِي: صَدُوقٌ؛ وَقُلْنَا هُوَ حَسَنُ الْحَدِيث.

قُلْتُ: بَل هُو بُغْيَتُنَا إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَى . ؛ فَإِنِّى وَقَفْتُ الآنَ عَلَى تَرْجَمَتِهِ الَّتِى صَلَّنَعَهَا لَهُ الشَّمْسُ السَدَّهَبِيُّ بسر ((تساريخ الإسسلام))؛ (جسنَعَهَا لَهُ الشَّمْسُ السَدَّهَبِيُّ بسر (تساريخ الإسسلام))؛ (رقم: ٢٨٧)؛ ويَا لَهَا مِن تِرْجَمَةٍ 11؛ قَالَ . رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى . : (رعليُّ بْنُ حبيب؛ أَبُو الْحَسَن البلْخِيُّ ؛ عَلُّويَّة.

شيخ معمر.

عَنْ: حمّاد بن سَلَمَة ؛ ونوح بن أيي مريم.

وعنه: دُحَيْم بن نوح ؛ وعلى بن إسماعيل الجوهري.

مات سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ؛ وله من العُمُر مائة وخمس عشر سنة. ». مُنَعْدُ:

- ثَالِثًا : دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَدَثِي

قَى النَّا أَبُونِ نِزَار: لَم يَذْكُرُهُ أَحَدٌ؛ وَمَا تُرْجِمَ لَهُ؛ لا فِي الثَّقَات؛ وَلا فِي الشَّعَان ؛ وَلا فِي الضَّعَان ؛ وَلا فِي الضَّعَاء ؛ وَلا تَرْجَمَ لَهُ أَحَدٌ أَصْلاً ١٤.

قُلْتُ: هُوَ مُجْهُول.

وَأَزِيدُكَ ؛ فَإِنَّ كُلَّ مَن يُدْعَى بِهَذَا الاسم ـ أَى : دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَان ـ ؛ فَإِنَّهُ لا يُفْرَحُ بِهِ ١٤.

قَالَ الدُّهُيِي فِي (( المُغْنِي )) ؛ (جدا /٢١٧ ـ ٢١٨):

((١٩٩١ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان بن جندل: عَن عَلَى بن حَرْب الطَّائِي.

قَالَ الْخَطِيبِ: لَيْسَ يِثِقَةٍ.

١٩٩٢ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان الْجِرْجَانِيُ : معاصر لابْنِ الْمَدِينِيّ.

قَالَ ابْنُ معِين: كَذَّاب.

١٩٩٣ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان : عَن خازم بن جبلة.

قَالَ الأَزْدِى: ضَعِيفٌ جدًّا.

١٩٩٤ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان الْجَزِرِيّ : عَن قيس بن الرّبيع.

قَالَ الأَزْدِيُ : مَثْرُوكُ الْحَدِيث.

١٩٩٥ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان بن جُبير.

مَجْهُول ؛ وَكُذًا:

١٩٩٦ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان: شيخ خَالِد بن حُميد.

١٩٩٧ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان الْغَازِى: عَن عَلى بن مُوسَى الرُّضَا.

لا شُيء.

١٩٩٨ ـ دَاوُد بن سُلَيْمَان : عَن يلال بن أبي بُردة الأمير ؛ وَعنهُ زيد بن الْحُباب. مَجْهُول. ».أه.

م:

- رَابِعًا : يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ

هو يعيش بن الجهم الحديثي ـ من حُدَيثة بورة ..

قَالَ ابنُ أبى حاتم: كتبت عنه بالحديثة؛ وهو صدوقٌ ثقة.

وَقَالَ ابنُ حِبَّانَ: يُغْرِب... ؛ ثُمَّ ذكر لهُ حديثاً ؛ وقالَ عَقِبَه : لم أر فِي حَديث يعِيش مَا فِي الْقلب مِنْهُ شَيءٌ غَيْرَ هَذَا الحَدِيث الْوَاحِد.

وَقَالَ ابنُ عدى بعد أن أورد له بعض الحديث: وَلِيَعِيشَ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ أَحَادِيثُ غَيْرُ مَا ذَكَرْتُ أَحَادِيثُ غَيْرُ محفوظةٍ أيضاً.

وَقَالَ أَبُو يعلى الخليليُّ: يَعِيشُ بُنُ الْجَهُمِ ؛ مِنْ أَهْلِ عَسْقُلانَ ؛ يَرُوى عَنْ مَالِكِ ؛ لَيْسَ يِمَشْهُورِ ؛ صَاحِبُ مَنَاكِير.

وَقَالَ الذَّهبي : وَثُقَّهُ أَبُو حَاتِم ؛ وَقَالَ غَيرُه : مُنكرُ الحَدِيث.

قُلْتُ: وَهِمَ الذَّهبَى ؛ فَإِنَّ الَّذِي وَنَّقَهُ هُوَ ابْنُهُ ؛ أَمَّا أَبُو حَاتِم ؛ فَمَا ذَكَرَ الرَّجُلَ يَكُثِيرِ وَلا قَلِيل.

وَقَد ترجم الدُّهبى للرَّجُلِ فِي ((تاريخ الإسلام))؛ فقال:

(( قَالَ ابن أبي حاتم: هُوَ ثَقَةٌ صدوقٌ ؛ كتبتُ عَنْهُ بالحُدَيثة. ».

قُلْتُ: ضَبَطَ الدُّهبي هَاهُنَا.

قُلْتُ: وَقَد ذُكْرَهُ الدُّهُمِي فِي الضُّعَفَاء.

قُلْتُ: وَقد جاء في (تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » ؛

### (ج ۲/۲\_۷):

( - (١٠) حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: ﴿ أَهْدَى جَعْفَرُ بْنُ أَيِى طَالِب إِلَى النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ النّبِيّ الْجَنّةِ ﴾. المَخَرّجُلات اللّهَ عَمَلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّ

(أَبُو سَعِيدِ بُنُ يُونُسَ): مِن طَرِيقِ أَيى الطَّاهِرِ مُوسَى بُنِ مُحَمَّدٍ الْبُلْقَاوِيّ ؛ وَلَفْظُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ دَفَعَ إِلَى مُعَاوِيّةَ سَفْرَ جَلَةً ؛ وَقَالَ: الْقَنِي بِهَا فِي الْبُلْقَادِيّ ؛ وَلَفْظُهُ: ﴿ أَنَّ النَّبِيِّ دَفَعَ إِلَى مُعَاوِيّةَ سَفْرَ جَلَةً ؛ وَقَالَ: الْقَنِي بِهَا فِي الْبُنَّةِ. ﴾ .

قَالَ السَّيُوطِيُّ الشَّافِعِيُّ: وَجَاء من طَرِيق يَعِيش بْنِ هِشَامٍ: أَخْرَجَهُ ابْنُ عَسَاكِرَ.

قُلْتُ: قَالَ الذَّهَبِيُّ: مَوْضُوعٌ ؛ وَيَعِيشُ ضَعَفَهُ ابْنُ عَسَاكِر ؛ وَالرَّاوِي عَنهُ أَخْمد بن

جَهُورٍ مَجْهُولٌ ؛ فَأَحَدُهُمَا وَضَعَهُ.

وَقَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي يَعِيش: ضَعِيفٌ ؛ وَقَالَ فِي مَوْضِع آخَرَ: مَجْهُولٌ ؛ وَاللَّهُ ؛ أَعْلَمُ .

وَقَالَ الْخَلِيلِيُّ فِي الإِرْشَادِ: يَعِيشُ بْنُ الْجَهْمِ ؛ مِنْ أَهْلِ عَسْقَلانَ ؛ يَرْوِي عَن مَالِكِ ؛ لَيْسَ يمَشْهُورٍ ؛ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ ؛ ثُمَّ رَوَى يسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِهِ حَن مَالِكِ ؛ لَيْسَ يمَشْهُورٍ ؛ صَاحِبُ مَنَاكِيرَ ؛ ثُمَّ رَوَى يسَنَدِهِ مِنْ طَرِيقِهِ حَدِيثَ السَّفَرْ جَل ؛ ثُمَّ قَالَ : مُنْكَرٌ جِدًّا مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ ؛ وَقَالَ الْحُفَّاظُ: لا أَصْلَ لِلْحَدِيثِ النَّهَى. ».

قُلْتُ: يُسْتَفَادُ مِن هَذَا النَّقْلِ فَوَائِد:

١- يَعِيشُ بْنُ الْجَهُمِ ؛ هُوَ أيضاً : يَعِيشُ بْنُ هِشَامٍ.

٢ قَالَ الدَّارَقُطْنِي فِي يَعِيش: ضَعِيفٌ ؛ وَقَالَ فِي مَوْضِعِ آخَرَ: مَجْهُولٌ.

٣ يَعِيش ؛ ضَعَفْهُ ابْنُ عَسَاكِر.

٤ ـ عَوَّلَ ابْنُ حَجَر عَلَى حُكْم أيى الحَسَنِ الدَّارَقُطْنِي.

٥ - يَعِيشُ بْنُ الْجَهُم ؛ مُتَّهَمَّ بِالوَضع.

قَالَ أَبُو نِزَار: يَعِيشُ بْنُ الْجَهُم ؛ مُنْكُرُ الحَدِيث.

- انْظُر تَرْجَمَتُهُ فِي هَذِهِ الْمَصَادِر:

الجسرح والتعسديل؛ (جـ ٢١٠/٩)؛ (رقـم: ١٣٣٩)؛ ((الثّقـات) لابنِ حِبُّان؛ (جـ ٩/ ٢٩٢ - ٢٩٣)؛ (رقـم: ١٦٥٠٦)؛ ((الكامـل ))؛ (جـ ١٨٧، ١٨٣؛ رقم: ١٨٥٠)؛

((الإرشاد))؛ (جـ١/١٧٠)؛ ((المُغنى في الضُعفاء))؛ (جـ ٧٦٠/٢)؛ (رقم: ٧٢١))؛ (رقم: ٥٨٨))؛ (رقم: ٥٨٨)).

قُلْتُ: كَفَسَى إِلَى هُنَا ؛ هَلَا إِسْنَادٌ سَاقِطٌ تَالِف ؛ سَعِيدُ الأُوْدِيُّ مَجْهُولٌ ؛ وَزَكْرِيًّا بْنُ أَيِى زَائِدَة مَدَلِّسٌ وَقَد عَنْعَنَهُ ؛ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَان الْحَدَثِيُّ مَجْهُولٌ ؛ وَيَعِيشُ بْنُ الْجَهْم مُنْكُرُ الحَدِيث. 11.

# وبعد:

فَأَقُول: قَد اتَّفَقَ أَهْلُ العِلْمِ فِي القَدِيمِ وَالْحَدِيث؛ عَلَى عَدَمِ الاعْتِدَادِ بِهَذَا الخَبرِ مِن جِهَةِ الصَّنَاعَةِ الْحَدِيثِيَّة؛ وَهِيَ الَّتِي لا يُعَوَّلُ إِلاَّ عَلَيْهَا.

( قال الشيخ شمس الدُّين بن القيِّم ـ رحمه اللَّه ـ: ... ؛ ولَكِن هَـذَا الْحَـدِيث مُتَّفَقٌ عَلَى ضَعْفه ؛ فَلا تَقُوم يهِ حُجَّة .).

ـ [ـ ( انظر: عون المعبود شرح سنن أبى داود ؛ ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبى داود وإيضاح علله ومشكلاته )) ؛ (ج١٩٨ / ١٩٨ ) ـ باب في تغيير الأسماء ـ : (٤٩٤٨ ) ـ ] .

وَقَالَ فَى (( تَحْفة المودود بأحكام المولود))؛ (ص: ١٤٨ ـ ١٤٩):

( ... ؛ فَزعم بعض النَّاس أَنهم يُدعونَ بأمهاتهم ؛ وَاحْتَجُوا فِي ذَلِك بِحَدِيثٍ
 لا يَصح ؛ وَهُوَ فِي مُعْجم الطُّبَرَانِي من حَدِيث أبى أَمَامَة .

... ؛ وَالْجَوَابِ: أمَّا الْحَدِيثِ ؛ فضعيفٌ بِاتَّفَاق أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ .».

وفى ((منتهى السؤل على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ـ) ؛ (جـ ٢١٢/٣ ـ ٢١٣):

(( وجزم ابن القيم في الهدى بوضع حديث التلقين.)).

يم:

قَالَ سراج الدين ابن الملقن في (( البدر المنير))؛ (ح: ٨٢):

(( قَالَ الشَّيْخ تَقِى الدِّين بن الصَّلاح : هَذَا الْحَلِيث إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم. )).

م ء

فى ‹‹ منتهى السُّول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ـ ›› :

«قال السيد الصنعاني في سُبُل السلام: ويتحصّل من كلام أئمة التحقيق: أنّه حديث ضعيف؛ وبه جزم النووي . كما ذكره في شرح الروض.).

۾ ء تم:

قَالَ العراقيُّ في (( المغنى عن حمل الأسفار في الأسفار؛ في تخريج ما في الإحياء من الأخبار))؛ (جد ١٨٧٥/١): ((إسْنَادهُ ضَعِيف.)).

قَالَ الشَّيخُ حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد في «شرح زاد المستقنع» ؛ (جـ ٢١٦/٨):

« وقد ضعّفه ابن القيم ؛ وابن حجر ؛ والنّوويُّ ؛ والعراقيُّ ؛ وابن الصلاح ؛ وغيرهم. ».

ب ثم:

قَالَ الشَّيخُ حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الجمد في ((شرح زاد المستقنع)): ((... ؛ واستدلوا بحديث وأثر ؛ أما الحديث ؛ بإسنادٍ ضعيف عِجدًّا.)).

يم:

قَالَ العَلاَّمةُ المُحدِّث الشَّيخ محمد ناصر الدين الألبانيُّ في (( إرواء الغليل في تَخريج أحاديث منار السَّبيل » ؛ (ح: ٧٥٣) : ((ضعيف. )).

وقال فى ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة »؛ (ح: ٥٩٩): (( وجملة القول أن الحديث مُنكر عندى ؛ إن لم يكن موضوعاً. ».

يم:

قَالَ عبد العزيز بن عبد الله بن بازني ((مجموع فتاويه)) (جـ ١٥/١٣): (( هذا لا أصل.)).

> ہے: ئم:

قَالَ أصحابُ الفَضيلةِ الأجلاء: بكر أبو زيد؛ وصالح الفوزان؛ وعبد الله بن غديان ؛ وعبد العزيز آل الشيخ ؛ وعبد العزيز بن عبد الله بن باز: في (( فتاوى اللجنة الدائمة )) ؛ (ج ٢٢٧/٧):

( حديث التلقين بعد الدفن ؛ لم يثبت عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَـيْهِ وَسَلَّم - ؛ فلا يجوز العمل به. ».

قَالَ الأستاذ الدكتور حُسام الدِّين بن موسى عفانة في (( فتاوي يسألونك )) ؟ (جـ ۹/ ۲۳۰ ـ ۲۳۳):

( ... ؛ وهو في معجم الطبراني من حديث أبي أمامة عن النّبي ـ صَلّى الله

... ؛ والجواب: أما الحديث ؛ فضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث.. ». قَالَ أَبُو نِزَار: فَلا أَدْرِى بَعْدَ هَذَا كُلَّهُ ؛ كَيْفَ سَوَّغَ الْحَافِظ أَبُو مَنْصُور لِنَفْسِهِ أَن يَذْكُرَهُ فِي (( جَامع الدُّعَاء الصَّحِيح » 18. كَمَا ذَكَرَ صَاحِبُ (( البدر المُنير

﴿ قَالَ الشَّيْخِ تَقِى اللَّين بن الصَّلاح: هَذَا الحَديث إِسْنَاده لَيْسَ بالقائم ؛ وككنه

يعتضد بشواهد. >>.

[ ـ على ما فى ((البدر المنير))؛ (ح: ٨٢) ـ ].

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وَقَالَ النَّوَوِي فِي ( شَرْح الْمُهَدَّب ) : ((... ؛ وَقَد اعْتَضَدَ يِشُواهِد . )).

[ ـ على ما في (( البدر المنير ))؛ (ح: ٨٢) ـ ].

وَقَالَ النَّوَوَىُ أيضاً فِي ((شَرح الرَّوْض)): (( وقد اعتضد هذا الحديث بشواهد من الأحاديث الصحيحة. ».

ـ [ على ما فى (( مُنتهى السُّول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم) ؛ (جـ ٢١٢/٣ ـ ٢١٣). ] ـ.

وَقَالَ ابن الملقن في ﴿ البدر المنير › ؛ (ح: ٨٢):

((قُلْتُ: لَكِن حَدِيثه هَذَا لَهُ شُوَاهِد يعتضد بها.)).

وَقَالَ أبو الفضل بن حجر العسقلاني في « التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير)؛ (ح: ٧٩٦)؛ (ج ٣١٠/٢ ـ ٣١٢):

(- قُولُهُ: وَيُسْتَحَبُ أَنْ يُلَقَّنَ الْمَيِّتُ بَعْدَ الدَّفْنِ؛ فَيُقَالُ: ﴿ يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا إِنَهُ إِلاَّ اللَّهُ ؛ وَأَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ؛ وَأَنَّ اللَّهُ ؛ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ ؛ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَّ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَّ ؛ وَأَنَّ النَّارَ حَقَّ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَ ؛ وَأَنَّ النَّهُ عَقَ اللَّهِ ؛ وَأَنَّ الله بَعْثُ مَن فِي الْقُبُورِ ؛ وَأَنَّكُ رَضِيت بَاللَّهِ السَّاعَةَ آتِيَةً لا رَيْبَ فيها ؛ وأن الله ببعث من فِي الْقُبُورِ ؛ وَأَنَّكُ رَضِيت بِاللَّهِ رَبِّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الل

... ؛ وَلَكِنْ لَهُ شُوَاهِدُ... ».

فى ((منتهى السول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ صلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله عَلَى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول ـ صلَّى الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ـ »:

( قال في (شرح الأذكار) للشيخ محمد بن علان الصدِّيقيِّ المكيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : وقد ألف الحافظ السخاويُّ جُزءاً في التلقين ؛ نقل فيه عن أئمةٍ من أئمة المذاهب الأربعة استحبابه ؛ وأطال في ذلك ؛ وتكلَّم فيه على حديث التلقين وشواهده ؛ وبلغ فيه بضعة عشر شاهداً ؛ والله أعلم. ».

قَالَ أَبُو نِزَار: مَسْأَلَةُ الشَّوَاهِدِ هَذِهِ أَصَابَ الوَهَمُ فِيهَا أَقْوَامَا مِن جِلَّةِ أَعْيَانِ عُلَمَاءِ الحَدِيث 11.

قُلْتُ: نَعَم ؛ فَسِإِنَّ الشَّوَاهِ لَيُنْظَرُ فِيهَا إِلَى أَمْرَيْن ؛ أَسَانِيدُهَا وَأَلْفَاظُهَا ؛ وَالصَّوَابُ الَّذِي لا مِرْيَةَ فِيهِ ؛ أَنَّ الأَلْفَاظَ هِيَ لُبُ المَسْأَلَة ؛ وَإِلاَّ فَإِلْمَا أَيْ الْمُسْأَلَة ؛ وَإِلاَّ فَإِلَى أَي شَيْءٍ نَنْظُر ١٤.

الَّذِي نَفْهَمُهُ ؛ أَنَّ الأَلْفَاظَ إِذَا كَانَت تُؤاخِي أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ الَّذِي نَحْنُ يصَدَدِ الَّذِي نَفْهَمُهُ ؛ أَنَّ الْأَلْفَاظَ إِذَا كَانَت تُؤاخِي أَلْفَاظَ الْحَدِيثِ الَّذِي الْحَنْ يَصَدَدِ بَحْثِهِ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ آئَئِذٍ أَن نَنْظُرَ فِي أَسَانِيدِهَا ؛ أَمَّا جَارَاتُهَا وَبَنَاتُ الْعَمِّ وَبَنَاتُ الْحَمِّ وَبَنَاتُ الْحَمِّ وَبَنَاتُ الْحَمِّ وَبَنَاتُ الْحَمِّ وَبَنَاتُ الْحَمْ وَبَنَاتُ الْعَمْ وَبَنَاتُ الْحَمْ وَبَنَاتُ الْحَمْ وَبَنَاتُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَاذِهِ مَسْأَلَةٌ غَفَلَ عَنْهَا الكَثِيرُون ؛ حَتَّى جَعَلُوا مِنَ الخَبَثِ دُرَّاً ؛ وَوَضَعُوهُ يَمُوازَاةِ مَا لا عَيْبَ فِيه 11 ؛ فَاللهُ المُسْتَعَان.

وَنَلِجُ إِلَى أَصْلِ مَسْأَلَتِنَا ؛ فَنَقُول:

قَالَ العَلاَّمَةُ النَّحْرِيرِ الشَّيْخُ محمد ناصر الدين الألباني . رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ؛ وَطَيْبَ ثَرَاه - في « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » ؛ (ح: ٧٥٣):

(( - ثالثا: أن قوله (له شواهد) - أى الحافظ ابن حجر - بنيه تسامح كثيرا ؛ فإن كُلَّ ما ذكره من ذلك لا يصلح شاهداً ؛ لأنها كلها ليس فيها من معنى التلقين شيء إطلاقاً ؛ إذ كلها تدور حول الدُّعاء للميت لا بولذلك لم أسقها في جملة كلامه الذي ذكرته ؛ اللهم إلا ما رواه سعيد بن منصور ؛ فإنه صريح في التلقين ؛ ولكنه مع ذلك فهو شاهد قاصر ؛ إذ الحديث أشمل منه وأكثر مادة .

إذ مما فيه: أن منكراً ونكيراً يقولان: ما نقعد عند من لُقًن حُجَّته 19 ؛ فأين هذا في الشاهد 19.

ومع هذا ؛ فإنه لا يصلح شاهداً ؛ لأنه موقوف ؛ بل مقطوع ، ولا أدرى كيف يخفى مثل هذا على الحافظ 12 عفا الله عنّا وعنه ...». وقال فى « سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ فى الأمة » ؛ (حد ، ٥٩٩):

(د ... ؛ واعلم أنه ليس للحديث ما يشهد له ؛ وكل ما ذكره البعض إنما هو أثر موقوف على بعض التابعين الشاميين ؛ لا يصلح شاهداً للمرفوع ؛ بل هو يُعِلَّه ؛ وينزل به من الرفع إلى الوقف 11.

... ؛ على أنه شاهدٌ قاصر ؛ إذ غاية ما فيه : ﴿ أنهم كانوا يستحبون أن يُقال للميّت عند قبره : يا فلان ! قُل : لا إله إلا الله ؛ قل : أشهد أن لا إله إلا الله . ثلاث مرّات . ؛ قل : ربّى الله ؛ ودينى الإسلام ؛ ونبى محمد ﴾. .

فأين فيه الشهادة على بقية الجمل المذكورة في الحديث ؛ مثل: (ابن فلانة) و (أرشدني) ... ؛ وقول الملكين: (ما نصنع عند رجل...). 118.).أه. قال أَبُو نِزَار: وَلَو تَأَمَّلَ النَّاقِد ؛ بَل مَن لَهُ أَدْنَى رِيحٍ مِنَ العِلْم ؛ لَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الشَّوَاهِدَ لَيْسَت فِي حَقِيقَةِ الأَمْرِ بِشَوَاهِدٍ ؛ بَل هِي مِن بَابَةِ المُعَارِض 11. وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِك ؛ فَلَعَمْرِي ؛ مَا رَأَيْنَا مَن يُعَضِّدُ الضَّعِيفَ بِمَا يُعَارِضُهُ وَإِذَا كَانَ ذَلِك كَذَلِك ؛ فَلَعَمْرِي ؛ مَا رَأَيْنَا مَن يُعَضِّدُ الضَّعِيفَ بِمَا يُعَارِضُهُ وَيُخْعِلُهُ 12.

مِنَ الغَرِيبِ حَقّاً ؛ أَن يَتَمَسَّكَ بِهِ مَن تَمَسَّك ؛ وَيُعَوِّلَ عَلَيْهِ مَن عَوَّلَ ؛ عَلَى سُتُوطِهِ وَتَهَافُتِهِ ؛ وَيَسْرَك الصَّحِيحَ الَّذِي فِيهِ المَقْنَعُ ؛ وَيه تَحْصُلُ الغُنْيَةُ ؛ وَيُهِ الْأَجْرِ 19.

# وبعد:

قَالَ سراج الدِّين بن الملقن في ((البدر المنير))؛ (ح: ٨٢):

( وَقَدَالَ النَّوَوِيُّ فِدَى ( شَدِح الْمُهَدَّبُ ) : هَدَا الحَدِيث وَإِن كَدَانَ ضَعِيفاً ؛ فيستانس يه ؛ وقد اتَّفقَ عُلَمَاء الْمُحدِّثين وَغَيرهم عَلَى الْمُسَامَة فِى ضَعِيفاً ؛ فيستانس يه ؛ وقد اتَّفق عُلَمَاء الْمُحدِّثين وَغَيرهم عَلَى الْمُسَامَة فِى أَحَادِيث الفَضَائِل وَالتَّرْغِيب والترهيب ؛ لاسِيَّمَا وقد اعتضد بشواهد ؛ وَلم يزل أهل الشَّام عَلَى الْعَمَل يهَذَا فِى زمن من يُقْتَدَى يه وَإِلَى الآن. ». وفى (( منتهى السُّول على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وسائل الوصول إلى شمائل الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَى فَيْ رَمِن مِن يُقْدِد وَ اللهِ وَسَلَّم - » ؛ (ج ٢١٢/٣ - ٢١٣) :

( واستدلَّ الشافعيَّة على ندب التلقين بعد الدفن ؛ بما رواه الطبرانيُّ في الكبير عن أبى أمامة . رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ؛ أنَّهُ قال : ... ؛ قال في ( سُبُل السَّلام )

للسيد محمد بن إسماعيل الأمير - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: قال الحافظ ابن حجر: إسناده صالح ؛ لكن قال الهيثمى بعد سياقه: أخرجه الطبرانى فى الكبير ؛ وفى إسناده جماعة لم أعرفهم ! ؛ وجزم ابن القيم فى الهدى بوضع حديث التلقين.

وأما في كتاب الروح ؛ فإنه جعل حديث التلقين من أدلَّة سماع الميَّت لكلام الأحياء ؛ وجعل اتصال العمل بحديث التلقين من غير نكير كافياً في العمل به ؛ ولم يحكم له بالصحَّة ؛ بل قال في كتاب الروح : إنَّه حديثٌ ضعيف.

... ؛ قال في (شرح الأذكار) للشيخ محمد بن علان الصدِّيقيِّ المكيِّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ : وقد ألف الحافظ السخاويُّ جُزءاً في التلقين ؛ نقل فيه عن أئمةٍ من أئمة المذاهب الأربعة استحبابه ؛ وأطال في ذلك ؛ وتكلَّم فيه على حديث التلقين وشواهده ؛ وبلغ فيه بضعة عشر شاهداً. والله أعلم. ».

وَقَالَ علاء الدِّين المرداويُّ الدِّمشقيُّ الصالحيُّ الحنبليُّ ((ت سنة ١٨٥هـ)) في (( الإنصاف في معرفة الرَّاجح من الخلاف )) ؛ (جـ ٥٤٨/٢):

﴿ قَائِدَةً : يُسْتَحَبُ تَلْقِينُ الْمَيِّتِ بَعْدَ دَفْنِهِ عِنْدَ أَكْثُرِ الأَصْحَابِ ؛ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : اسْتَحَبُّهُ الأَكْثَرُ ؛ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ الْفُرُوعِ : اسْتَحَبُّهُ الأَكْثَرُ ؛ قَالَ فِي مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ : اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ وَأَكْثَرُنَا ؛ وَجَزَمَ يهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَعِيمِ وَأَكْثَرُنَا ؛ وَجَزَمَ يهِ فِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَمُخْتَصَرِ ابْنِ تَعِيمٍ وَعَيْرِهِم .)»

قَالَ أَبُو نِزَار: مِنَ العَجِيبِ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ الشُتَرَطُوا شُرُوطاً ثَلاثَةً لِلعَمَلِ بَالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ؛ وَمَا جَوَّزُوا الْخُرُوجَ عَنْهَا؛ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنسُكَ تَرَى مِن مَشَاهِيرِ أَهْلِ العِلْمِ مَن يُسَوِّعُ العَمَلَ يكُلِّ ضَعِيفٍ دُونَ النَّظَرِ إِلَى الشُّرُوطِ المُتَّفَق عَلَيْهَا 11.

ثُمَّ إِنَّ هَاهُنَا بَعْضُ مَسَائِلٍ هِي مَثَارُ خِلافٍ أَيْضاً ؛ فَالاسْتِحِبَابُ حُكْمٌ شَرْعِيٌّ ؛ فَهَل يَنْفَعُ فِي مِثْلِ هَذَا الْقَام ؟.

(( وَلم يزل أهل الشَّام عَلَى الْعَمَل بِهَذَا فِي زمن من يُقْتَدَى بِهِ وَإِلَى الآن . )) وَ فَهَل هَذَا يُعَدُّ بِمَثَابَةِ الدَّلِيل المُسَوِّغ ؟.

دَعْنَا نُنَاقِشُ القَضَايَا وَاحِدَةً وَاحِدَة:

قَالَ الشَّمْسُ الدَّهبيُّ فِي ( سير أعلام النَّبلاء )) ؛ (ج ١٠٠٨) ـ نُسْخَة الرِّسالة ـ:

(( وَقَالَ يَحْيَى بِنُ المُغِيْرَةِ الرَّازِى : عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةً : لاَ تَسْمَعُوا مِنْ بَقِيَّةً مَا كَانَ فِي شَوَابٍ وَغَيْرِه.

قُلْتُ: لِهَذَا أَكْثَرَ الأَئِمَّةُ عَلَى التَّشَدِيْدِ فِى أَحَادِيْثِ الأَحكَامِ ؛ وَالتَّرخِيصِ قَلِيْلاً ؛ لاَ كُلَّ التَّرخُصِ فِى الفَضَائِلِ وَالرَّقَائِقِ ؛ فَيَقْبَلُونَ فِى ذَلِكَ مَا ضَعُفَ وَلَيْلاً ؛ لاَ كُلَّ التَّرخُصِ فِى الفَضَائِلِ وَالرَّقَائِقِ ؛ فَيَقْبَلُونَ فِى ذَلِكَ مَا ضَعُفَ إِسْنَادُهُ ؛ لاَ مَا اتَّهِم رُوَاتُهُ ؛ فَإِنَّ الأَحَادِيْثَ المَوْضُوعَةَ ؛ وَالأَحَادِيْثَ الشَّدِيْدَةَ السَّنَادُهُ ؛ لاَ مَا تَعْمِ رُوَاتُهُ ؛ فَإِنَّ الأَحَادِيْ مِنْهَا ؛ وَالهَتْكِ لِحَالِهَا ؛ فَمَنْ الوَهنِ ؛ لاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهَا ؛ بَل يَرُولُونَهَا لِلتَّحذِيرِ مِنْهَا ؛ وَالهَتْكِ لِحَالِهَا ؛ فَمَنْ الوَهنِ ؛ لاَ يَلْتَفِتُونَ إِلَيْهَا ؛ فَل يَرْوُونَهَا لِلتَّحذِيرِ مِنْهَا ؛ وَالهَتْكِ لِحَالِهَا ؛ فَمَنْ ذَلْسَهَا ؛ أَوْ غَطَّى تِبْيَانَهَا ؛ فَهُو جَانِ عَلَى السَّنَّةِ ؛ خَائِنٌ للهِ وَرَسُولِه ؛ فَإِن كَانَ يَجْهَلُ ذَلِكَ ؛ فَقَدْ يُعْدَرُ يَالجَهْلُ ؛ وَلَكِن ؛ سَلُوا أَهْلَ الذَّكِرِ إِنْ كُنْتُم لاَ يَعْلَمُونَ . ».

قَالَ شمس الدِّين السخاويُّ فِي ((القَولُ البَدِيعُ في الصَّلاةِ عَلَى الحَبيبِ الشَّفِيعِ»؛

(ص: ۲۵۵-۲۵۲):

( قال شيخ الإسلام أبو زكريا النّووى - رَحِمَهُ الله - في ( الأذكار ): قال العلماء ؛ من الحُدِّثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ؛ ويُستحبُّ العمل في الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ؛ ما لم يكن موضوعاً ؛ وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنّكاح والطلاق وغير ذلك ؛ فلا يُعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن ؛ إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك ؛ كما إذا أورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ؛ فإن ذلك ؛ كما إذا أورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة ؛ فإن المستحب أن يُتنزّه عنه ؛ ولكن لا يجب انتهى.

وخالف أبو بكر بنُ العربيّ المالكيّ في ذلك ؛ فقال : إن الحديث الضعيف لا يُعمل به مُطلقاً.

وقد سمعت شيخنا مراراً يقول ـ وكتبه لي بخطُّه ـ:

أن شرائط العمل بالضعيف ثلاثة.

- الأول - مُتفقَّ عليه -: أن يكون الضعف غير شديد ؛ فيخرج من انفرد من الكُذَّابين والنَّهمين بالكذب ؛ ومن فَحُشَ غلطه.

ـ الثانى: أن يكون مُندرجاً تحت أصل عام ؛ فيخرج ما يخُترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. - الثالث: أن لا يُعتقد عند العمل بع ثبوته ؛ لئلا يُنسب إلى النَّهيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَى إللهُ وَسَلَّم ـ ما لم يقله.

قال: والأخيران عن ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيد؛ والأول نقل العلائي الإتفاق عليه.

... ؛ فيحصل أن في الضعيف ثلاثة مذاهب:

لا يُعمل به مُطلقاً ؛ ويُعمل به مُطلقاً إذا لم يكن في الباب غيره ؛ ثالثها ـ هو الندى عليه الجمهور ـ يُعمل به في الفضائل دون الأحكام كما تقدم بشروطه ؛ والله الموفق.).

#### وبعد:

قَالَ محمد ناصر الدِّين الألبانيُّ في ((إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السَّبيل) ؛ (ح: ٧٥٣)

«ثم قال: (وقال الأثرم: قلت: لأحمد: هذا الذي يصنعونه إذا دُفِنَ اللّبت عن الرجل ويقول: يا فلان ابن فلانة ؟ قال: ما رأيت أحداً يفعله إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة ؛ يُروى فيه عن أبى بكر بن أبى مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه ،

وكان إسماعيل بن عيَّاش يرويه ـ يشير إلى حديث أبى أمامة ـ ).أهـ. وليت شعرى لا كيف يمكن أن يكون مثل هذا الحديث صالحاً ثابتاً ؛ ولا أحد من السلف الأول يعمل به 12. ».

وقال في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمَّة)؛ (حـ: ٥٩٩):

( ولا يرد هنا ما اشتهر من القول بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال؛ فإن هذا محله فيما ثبت مشروعيته بالكتاب أو السّنة الصحيحة ؛ أما ما ليس كذلك ؛ فلا يجوز العمل فيه بالحديث الضعيف ؛ لأنه تشريع ؛ ولا يجوز ذلك بالحديث الضعيف ؛ لأنه لا يفيد إلا الظن المرجوح اتفاقاً ؛ فكيف يجوز العمل عثله ؟ .

فليتنبه لهذا من أراد السلامة في دينه ؛ فإن الكثيرين عنه غافلون ؛ نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق.)

وقال في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة))؛ (ح: ٢٤٥٩):

(( . تنبيه: جاء في (الأذكار) للإمام النووي ما نصه: (وذكر الإمام أبو محمد القاضى حسين من أصحابنا رحمه الله في كتابه التعليق في المذهب؛ قال: نظر بعض الأنبياء . صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . إلى قومه يوماً فاستكثرهم وأعجبوه؛ فمات منهم في ساعةٍ سبعون ألفاً؛ فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه: إنك عنتهم لا ولو أنك إذا عنتهم حصنتهم لم يهلكوا لا عنال إداى شيء أحصنهم لا .

فأوحى الله تعالى إليه: تقول: حصّنتهم بالحيّ القيوم الذي لا يموت أبداً ؛ ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوّةٍ إلاّ بالله العلىّ العظيم. فأقول ـ أى الشَّيخ الألبانيّ ـ : وهو بهذا السياق منكرٌ عندى ؛ لأنه يخالف الرواية الصحيحة المتقدمة من وجوهٍ لا تخفى.

والعجيب أن النووى قال عقبه: (قال المعلق عن القاضي حسين: وكان عادة القاضى - رحمه الله - إذا نظر إلى أصحابه فأعجبه سمتهم وحُسن حالهم حصنهم بهذا المذكور.).

قلتُ: فسكت عليه النووى ؛ فكأنه أقره واستحسنه ؛ ولو كان هذا حديثاً ضعيفاً لقُلنا: إنه حمله على ذلك قوله : يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ فكيف وهو لم يذكره حديثاً مرفوعاً ولو ضعيفاً ؟ ! فكيف وهو خُالفٌ

للحديث الصحيح 19.

أفليس هذا من شؤم القول المذكور ؛ يحملهم على العمل حتى بما لا أصل له من الحديث ١٤ بلى ١ فهل من معتبر ١٤٠».

وقال في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمنة)؛ (ح: ٤٥١؛ ٤٥٢؛ ٤٥٣) ـ باختصار ـ:

((۔ ﴿ من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة ؛ فأخذ به إيماناً به ورجاء ثوابه ؛ أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك .. ﴾ .

ـ موضوع.

\_\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_\_\_ اثار هذا الحديث السيئة أنه يُوحى بالعمل بأى حديث طمعاً فى ثوابه ؛ سواء كان الحديث عند أهل العلم صحيحاً ؛ أو ضعيفاً ؛ أو موضوعاً

وكسان مسسن نتيجسة ذلسك ؛ أن تسساهل جمهسور المسلمين ؛ علماء ؛ وخطباء ؛ ومدرسسين ؛ وغيرهم ؛ فسسى روايسة الأحاديث ؛ والعمل بها ؛ وفي هذا مخالفة صريحة للأحاديث الصحيحة في التحذير من التحديث عنه ـ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ـ إلا بعد التثبّت من صحّته عنه ـ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم ـ إلا بعد التثبت من صحّته عنه ـ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم ـ الله عَلَيْهِ وَسَلّم ـ الله عنه ـ صَلّى الله عنه ـ صَلْه ـ صَلّى الله عنه ـ صَلْه ـ صَلّى الله عنه ـ صَلْه ـ صَلْه ـ صَلْه ـ صَلْه ـ صَلّى الله عنه ـ صَلْه صَلْه ـ صَلْه ـ صَلْه صَلْه ـ صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه صَلْه

ثم إن هذا الحديث وما في معناه كأنه عُمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ ومع أننا نرى خلاف ذلك ؛ وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته ؛ كما هو مذهب المحققين من العلماء ؛ كابن حزم ؛ وابن العربي المالكي ؛ وغيرهم ؛ فان القائلين بالجواز قيدوه بشروط: منها : أن يعتقد العامل به كون الحديث ضعيفاً.

- ومنها: أن لا يُشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ؛ فيشرع ما ليس بشرع ؛ أو يراه بعض الجُهُال فيظن أنه سُنَّةٌ صحيحة.

كما نَصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر في (تبيين العجب بما ورد في فضل رجب) ؛ (ص ٣-٤) ؛ قال: (وقد صرَّح بمعنى ذلك الأستاذ ابن عبد السلام وغيره.

\_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

وليحذر المر من دخوله تحت قوله ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ: ﴿ من حدَّث عنى بحديث يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكذابين ﴾ ؛ فكيف بمن عمل به ١٩. ولا فرق فى العمل بالحديث فى الأحكام أو فى الفضائل ؛ إذ الكل شرع. ). قلت: ولا يخفى أن العمل بهذه الشروط ينافى هذا الحديث الموضوع ؛ فالقائلون بها ؛ كأنهم يقولون بوضعه.

وهذا هو المطلوب ؛ فتأمل.

والخلاصة: أن العلماء اتفقوا على رد هذا الحديث ؛ ما بين قائل بوضعه أو ضحعه ؛ وهسم: ابسن الجسوزى ؛ وابن عساكر ؛ وولداه ؛ وابن حجر ؛ والسخاوى ؛ والسيوطى ؛ والشوكانى ؛ (وهم القوم لا يشقى جليسهم).

وأما الطريق الأخرى التى سبقت الإشارة إليها من حديث أنس ؛ فهى: (من بلغه عن الله فضل ؛ فأخذ بذلك الفضل الذى بلغه ؛ أعطاه الله ما بلغه ؛ وإن كان الذى حدّثه كاذباً .).

# ـ موضوع.

قلتُ: ومع أن ابن عبد البرقد ذكر الحديث بإسناده ؛ وذلك يُبرئ عُهدته منه ؛ فقد اعتذر عن ذكره بقوله : أهل العلم بجماعتهم يتساهلون في الفضائل فيروونها عن كُلِّ ؛ وإنما يتشدّدون في أحاديث الأحكام. وقد تعقبه المحقق الشوكانيُّ ؛ فأجاد ؛ فقال في (الفوائد المجموعة) ؛ (ص

وأقول: إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام لا فرق بينها ؛ فلا يحلُّ إذاعة شيء منها إلا بما يقوم به الحُجَّة ؛ وإلا كان من التقوّل على الله بما لم يقل ؛ وفيه من العقوبة ما هو معروف.

وقد رُوى الحديث بلفظ آخر ؛ وهو:

- ﴿ من بلغه عن الله فضيلة فلم يصدق بها ؛ لم ينلها. ﴾.

موضوع. ».أه.

وقال في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة »؛ (ح: ۸۷۲). باختصار .:

(... ؛ وما أرى النووى ـ رحمه الله تعالى ـ أتنى إلا من قِبَلِ تلك القاعدة
 الخاطئة التى تقول : ( يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ) 1.

وهى قاعدةً غير صحيحة ؛ فإنه ـ أعنى النووى ـ ظنَّ أن الحديث ضعيف فقط 1 ؛ وهو أشدُّ من ذلك كما رأيت ؛ والله المستعان.

ومن مساوى، هذه القاعدة المزعومة ؛ إثبات أحكام شرعيَّة بأحاديث ضعيفة ؛ والأمثلة على ذلك كثيرة جدًّا.

وحسبك منها الآن هذا الحديث ؛ بل إن بعضهم يُثبت ذلك بأحاديث موضوعة اعتماداً منه على تضعيف مُطلق للحديث من بعض الأثمة ؛ بينما هو في الحقيقة موضوع.. ».

وَقَالَ الأَلبانيُ في ( الشَّمَرُ النُستطاب في فقه السُّنَّة والكتاب) ؛ (ص: ٢١٦ ـ ٢١٩) :

«... ؛ قال النووى فى (المجموع): (وهو حديث ضعيف ؛ لأن الرجل مجهول ؛ ومحمد بن ثابت العبدى ضعيف باتفاق ؛ وشهر مختلف فى عدالته). وقال الحافظ فى (التلخيص): (وهو حديث ضعيف).

ثم قال النووى: (لكن الضعيف يُعمل به في فضائل الأعمال باتفاق العلماء ؛ وهذا من ذاك).

قلتُ: هذا الحديث الضعيف مُعارض لعموم الحديث الصحيح: ﴿ فقولوا مثل ما يقول﴾.

فمثله لا يجوز العمل به عند من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف.

... ؟ ثم عن ما ذكره من الاتفاق على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؟ ليس كذلك ؟ فإن من العلماء من لا يعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً ؟ لا في الأحكام ولا في الفضائل ؟ وقد حكى ذلك ابن سيِّد الناس في (عيون الأثر) عن يحيى بن معين ؟ ونسبه في (فتح المغيب) لأبي بكر بن العربي.

قال العلامة جمال الدِّين القاسميُّ في (قواعد التحديث في مصطلح الحديث):

( والظاهر أن مذهب البخارى ومسلم ذلك أيضاً ؛ يدلُ عليه شرط البخارى في صحيحه ؛ وتشنيع الإمام مسلم على رواة الضعيف المتفق على ضعفه كما أسلفنا. وهذا مذهب ابن حزم ـ رحمه الله ـ أيضاً ؛ حيث قال في الملل والنحل: ... ).

ويُضاف هُنا الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر في (تبين العجب فيما ورد في فضل رجب).

والذى أعتقده وأدين الله به ؛ أن الحقّ في هذه المسألة مع العلماء الذين ذهبوا إلى ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ وذلك لأمور:

- أولا: أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن اتفاقاً ؛ والعمل بالظن لا يجوز ؛ لقوله تعالى: ﴿ إِن يتبعون إلا الظنّ ؛ وإنّ الظنّ لا يُغنى من الحقّ شيئاً ﴾ - [ النجم / ٢٦] - وقوله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - : ﴿ إِيَّاكُم والظن ؛ فإنه أكذب الحديث).

- ثانياً: أنَّ النَّهِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أمرنا باجتناب الرواية عنه ؛ إلا ما علمنا صحَّته عنه ؛ فقال: ﴿ اتقوا الحديث عنى إلا ما علمتم ﴾.

ومن المعلوم أن رواية الحديث إنما هى وسيلة للعمل بما ثبت فيه ؛ فإذا كان عليه الصلاة والسلام ينهانا عن رواية ما لم يثبت عنه ؛ فمن باب أولى أن ينهى عن العمل به.

وهذا بَيْنُ وَاضِح.

- ثالثاً: أنَّ فيما ثبت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - غُنيةٌ عما لم يثبت.) . وقالَ الألبانيُّ في ((تمام المئَّة في التعليق على فقه السُّنَّة) ؛ (ص: ٣٤-٣٨) . باختصار -:

« القاعدة الثانية عشرة ـ ترك العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال: اشتهر بين كثير من أهل العلم وطلابه أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في فضائل الأعمال؛ ويظنون أنه لا خلاف في ذلك؛ كيف لا والنووي ـ رُحِمَهُ الله ـ نقل الاتفاق عليه في أكثر من كتاب واحد من كتبه 19.

وفيما نقله نظر بَـيِّن ؛ لأنَّ الخلاف في ذلك معروف ؛ فإن بعض العلماء المحققين على أنه لا يُعمل به مُطلقاً ؛ لا في الأحكام ولا في الفضائل. قُلْتُ: وهذا هو الحقُّ الذي لا شك فيه عندى ؛ لأمور:

- الأول: أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ؛ ولا يجوز العمل به اتفاقاً ؛ فمن أخرج من ذلك العمل بالحديث الضيف في الفضائل ؛ لابُدَّ أن يأتى بدليل ؛ وهيهات 11.

- الثانى: أننى أفهم من قولهم: ( ... فى فضائل الأعمال) ؛ أى الأعمال التى ثبتت مشروعيتها بما تقوم الحُجَّةُ به شرعاً ويكون معه حديث ضعيف يُسمِّى أجراً خاصاً لمن عمل به ؛ ففى مثل هذا يُعمل به فى فضائل الأعمال ؛ لأنه ليس فيه تشريع ذلك العمل به ؛ وإنما فيه بيان فضلٍ خاص يُرجى أن يناله العامل به .

وعلى هذا المعنى حمل القول المذكور بعض العلماء ؛ كالشيخ على القارى ـ رُحِمَهُ الله ـ ؛ فقال في (المرقاة) ؛ (٣٨١/٢):

(قوله: إن الحديث الضعيف يُعمل به في الفضائل وإن لم يعتضد إجماعاً كما قاله النوويُ : مَحَلَّهُ الفضائل الثابتة من كتابٍ أو سُنَّة.). وعلى هذا ؛ فالعمل به جائز ؛ إن ثبت مشروعيَّة العمل الذى فيه بغيره مما تقوم به الحُجَّة ؛ ولكنِّى أعتقد أن جمهور القائلين بهذا القول لا يريدون منه هذا المعنى مع وضوحه ؛ لأننا نراهم يعملون بأحاديث ضعيفة لم يثبت ما تضمنته من العمل فى غيره من الأحاديث الثابتة ؛ مثل استحباب النووى وتبعه المؤلف إجابة المقيم فى كلمتى الإقامة بقوله: (أقامها الله وأدامها) ؛ مع أن الحديث الوارد فى ذلك ضعيف ـ كما سيأتى بيانه ـ ؛ فهذا قولً لم يثبت مشروعيته فى غير هذا الحديث الضعيف ؛ ومع ذلك فقد استحبُّوا ذلك ؛ مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التى لابُدًّ استحبُوا ذلك ؛ مع أن الاستحباب حكم من الأحكام الخمسة التى لابُدً

وكم هناك من أمور عديدة شرعوها للناس واستحبُّوها لهم ؛ إنما شرعوها بأحاديث ضعيفة لا أصل لما تضمنته من العمل في السُّنَّة الصحيحة .

على أن المهم هُهنا أن يعلم المخالفون أن العمل بالحديث الضعيف فى الفضائل ليس على إطلاقه عند القائلين به ؛ فقد قال الحافظ ابن حجر فى (تبيين العجب) ؛ (ص: ٢- ٤):

( اشتهر أن أهل العلم يتساهلون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف ما لم تكن موضوعة .

وينبغى مع ذلك اشتراط:

- أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفاً.

- وأن لا يُشهر ذلك ؛ لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف ؛ فيشرع ما ليس بشرع ؛ أو يراه بعض الجُهّال فيظن أنه سُنّة صحيحة .

وقد صرَّح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره.

وليحذر المرء من دخوله تحت قوله \_ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم \_ : ﴿ من حدَّث عنّى بحديث يرى أنه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين ﴾.

فكيف بمن عمل به 19.

ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل؛ إذ الكُلُّ شرع.). فهذه شروط ثلاثة مهمة لجواز العمل به:

١- أن لا يكون موضوعاً.

٢. أن يعرف العامل به كونه ضعيفاً.

٣ أن لا يشهر العمل به.

ومن المؤسف أن نرى كثيراً من العُلماء ؛ فضلاً عن العامة ؛ مُتساهلين بهذه الشروط ؛ فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا صحته من ضعفه ؛ وإذا عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ؛ وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به عرفوا ضعفه لم يعرفوا مقداره ؛ وهل هو يسير أو شديد يمنع العمل به أيثم هم يُشهرون العمل به كما لو كان حديثاً صحيحاً ؛ ولذلك كثرت العبادات التى لا تصح بين المسلمين ؛ وصرفتهم عن العبادات الصحيحة التى وردت بالأسانيد

الثابتة.

ويبدولى أن الحافظ ـ رَحِمَهُ الله ـ يميل إلى عدم جواز العمل بالضعيف بالمعنى المرجوح ؛ لقوله فيما تقدم : ( ... ؛ ولا فرق في العمل بالحديث في الأحكام أو في الفضائل ؛ إذ الكُلُّ شرع.).

وهذا حَقَّ ؛ لأن الحديث الضعيف الذي لا يوجد ما يُعضده يحتمل أن يكون كنذباً ؛ بل هو على الغالب كذب موضوع ؛ وقد جزم بذلك بعض العلماء ؛ فهو ممن يشمله قوله مصلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من إلى الله عَلَيْهِ وَسَلَم من يشمله قوله عمل كذب ؛ أي يظهر أنه كذلك ؛ ولذلك عقبه الحافظ بقوله : ( فكيف بمن عمل به 19.).

ويؤيد هذا ما سبق نقله عن ابن حِبَّان في القاعدة الحادية عشرة. (فكل شاكً فيما يروى أنه صحيح أو غير صحيح ؛ داخلٌ في الخبر.). فنقول كما قال الحافظ: (فكيف بمن عمل به 12.).

فهذا توضيح مُراد الحافظ بقوله المذكور.

وأما حمله على أنه أراد الحديث الموضوع وأنه هو الذى لا فرق فى العمل به فى الأحكام أو الفضائل ـ كما فعل بعض مشايخ حلب المعاصرين ـ ؛ فبعيد جدًّا عن سياق كلام الحافظ ؛ إذ هو فى الحديث الضعيف لا الموضوع كما لا يخفى 11.

ولا ينافى ما ذكرنا أن الحافظ ذكر الشروط للعمل بالضعيف كما ظنَّ ذلك الشيخ ؛ لأننا نقول: إنما ذكرها الحافظ لأولئك الذين ذُكِرَ عنهم أنهم

يتسامحون في إيراد الأحاديث في الفضائل ما لم تكن موضوعة ؛ فكأنه يقول لهم : إذا رأيتم ذلك ؛ فينبغى أن تتقيَّدُوا بهذه الشروط.

والحافظ لم يُصرِّح بأنه معهم في الجواز بهذه الشروط؛ ولاسيَّما أنه أفاد في آخر كلامه أنه على خلاف ذلك كما بيَّنا.

وخلاصة القول: أن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ؛ لا يجوز القول به على التفسير المرجوح ؛ إذ هو خلاف الأصل ؛ ولا دليل عليه ؛ ولا بُدّ لمن يقول به أن يُلاحظ بعين الاعتبار الشروط المذكورة وأن يلتزمها في عمله ؛ والله المُوفِّق.

ثم إن من مفاسد القول المخالف لما رجَّحناه أنه يجَرُّ المخالفين إلى تعدى دائرة الفضائل إلى القول به في الأحكام الشرعيَّة ؛ بل والعقائد أيضاً 11. وعندى أمثلة كثيرة على ذلك .

لكنى أكتفى منها بمثال واحدٍ: فهناك حديث يأمر بأن يخط المصلى ببن يديه خطًا إذا لم يجد سُتْرَةً ؛ ومع أن البيهقي والنَّووي هما من الذين صرَّحوا بضعفه ؛ فقد أجازا العمل به خلافاً لإمامهما الشافعي 11.».

وقال ـ طَيْبَ اللهُ تُرَاه ـ في مقدمة ((صحيح الجامع الصغير)):

(( ... وجملة القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ؛ أن يَدَعُوا العمل بالأحاديث الضعيفة مطلقاً ؛ وأن يوجُّهُوا همتهم إلى العمل بما ثبت منها عن النَّبيِّ ـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ ؛ ففيها ما يُغنى عن الضعيفة ؛ وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رَسُولِ الله

\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ؛ لأننا نعرف بالتجربة أن الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيما ذكرنا من الكذب ؛ لأنهم يعملون بكل ما هَبٌّ وَدَبٌّ من الحديث . ».أه. .

وقال في ((صحيح الترغيب والترهيب ) ؛ [صد: ٦٥- ٦٦]:

( وأما من الناحية الفقهية ؛ فليس يخفى أنه من غير الميسور تمييز الحديث الضعيف الذى يجوز العمل به ؛ إلا على المحدّثين الفقهاء بالكتاب والسُنَّة الصحيحة ؛ وما أقلهم 11.

ولذلك ؛ فإنى أرى أن القول بالجواز بالشرطين السابقين نظرى غير عملى النسبة إلى جماهير الناس ؛ لأنه من أين لهم تمييز الحديث الضعيف من الضعيف جداً 19 ؛ ومن أين لهم تمييز ما يجوز العمل به فقهياً عما لا يجوز 19 فيرجع الأمر عملياً إلى قول ابن العربى المتقدم: (أنه لا يُعمل بالحديث الضعيف مُطلقاً).

وهذا هو الذي أنصح به عامة الناس. ».أ ه.

قَالَ أَبُو نِزَار: وبعد؛ فَللَّهِ دَرُّ الشَّيْخِ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ ؛ وَلَقَد أَجَادَ العَلاَّمَةُ حَمَد بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ العَزِيز الحَمَد ؛ حينَ سُئِلَ ـ كَمَا فِي ( شَرْح زَادِ المُسْتَقْنِع )) ؛ (ج ٢١٦/٨) ـ عَن هَذِهِ المَسْأَلَةِ ؛ فَأَجَابَ يِقَوْلِهِ:

« المشهور في مذهب الحنابلة والشافعيَّة استحباب ذلك ؛ واستدلوا بحديث وأثر. أما الحديث ؛ بإسناد ضعيف جداً ؛ وهو ما رواه الطبراني عن أبى أمامة ... ؛ قال الهيثمي : (فيه رجال لا أعرفهم) .

وقد ضعقه ابن القية ؛ وابن حجر ؛ والنّووي ؛ والعراقي ؛ وابن الصلاح ؛ وغيرهم.

وأما الأثر؛ فهو ما رواه سعيد بن منصور في سُننه عن ضمرة بن حبيب؛ قال: ﴿ كَانُوا يُسْتَحْبُونَ ـ أَى أُصِحَابِ النَّبِيِّ ـ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ـ إذا سُوِّي على اللهِ عَبْره وانصرف عنه الناس أن يُقال له: يا فلان 1 قل لا إله إلا الله ـ ثلاثاً ـ.

يا فلان إقل ربّى الله ؛ ودينى الإسلام ؛ ونبيى محمد ـ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم .

لكن هذا الأثر ضعيف ؛ فإن فيه أبو بكر بن أبى مريم ؛ وهو ضعيف. وذهب الأحناف إلى كراهية ذلك ؛ وهو الصحيح ؛ فإن ذلك لم يثبت عن النّبيّ \_ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم \_ ؛ فهو بدعة ، ولم يصح لنا عن أحد من أصحاب النّبيّ \_ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم \_ ، وإنما يُستحب أن يُدعى له ويُسأل له التثبيت ويُستغفر له ؛ من غير أن يُلقّن ذلك . ».

| ــــــ وصايا العظماء عند الموت ــ |
|-----------------------------------|
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
|                                   |
| <b>Μ</b> ξ                        |

## الفهرس

| ।                                           | الصفحة     |
|---------------------------------------------|------------|
| تنبيه                                       | ٩          |
| إهداء                                       | 11         |
| تصدير                                       | ١٢         |
| مدخل                                        | ١٣         |
| كلمة قبيل الشروع                            | 10         |
| وصية أبي بكر الصديق رضى الله عنه            | <b>۲</b> 1 |
| وصية عمربن الخطاب رضى الله عنه              | ۲۳         |
| وصية عثمان بن عفان رضى الله عنه             | ۲ ٤        |
| وصية فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم | Y 0        |
| وصية سلمان الفارسي رضي الله عنه             | 77         |
| وصية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه           | 47         |
| وصية معاذ بن جبل رضى الله عنه               | **         |
| وصية أبي أُمامة الباهليّ رضي الله عنه       | 47         |
| -<br>وصية عبادة بن الصامت رضي الله عنه      | 49         |
| وصية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه         | 3          |
| وصية خبّاب بن الأرث رضى الله عنه            | ٣1         |
| -<br>وصية حذيفة بن اليمان رضى الله عنه      | 34         |
| وصية أبي بكرة تفيع رضى الله عنه             | 34         |
| وصية أبي الدرداء رضي الله عنه               | ٣٣         |
| وصية أبي هريرة رضي الله عنه                 | ٣٤         |
| وصية قيس بن عاصم رضى الله عنه               | 30         |
| وصية أبي موسى الأشعري                       | 40         |
|                                             |            |

## \_\_\_\_ وصايا العظماء عند الموت \_\_\_\_

| الصفحة | الموضوع                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| 77     | وصية داود بن أبي هند رحمه الله                                 |
| 37     | وصية عبد الله بن عمر رضي الله عنه                              |
| **     | وصية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما                   |
| ٣٨     | -<br>وصية أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه                        |
| ٣٨     | وصية عمران بن حصين رضي الله عنه                                |
| 49     | وصية عمروبن العاص رضي الله عنه                                 |
| ٤٦     | وصية الربيع بن خثيم رحمه الله                                  |
| ٤٢     | وصية عمربن عبد العزيز رحمه الله                                |
| ٤٧     | وصية أبي عطية رحمه الله                                        |
| ٤٩     | وصية حميد بن عبد الرحمن الحميري رحمه الله                      |
| ٥.     | وصية أبي بكر محمد بن سيرين رحمه الله                           |
| ٦.     | الباب الثاني: وصايا الملوك                                     |
| ۱۳۱    | الباب الثالث: وصايا أئمة الإسلام الأربعة أصحاب المذاهب الفقهية |
| 1 44   | أداء الأمانة بتخريج حديث التلقين                               |
| 110    | الفهرس                                                         |

## وصايا العظماء عند الموت

محمد دحروج





دار المستقبل عمان ـ وسط البلد ـ أوا تلفاكس ـ 8263 aqbal@yahoo.com

متخصصون بإنتاج الحىاب سبي



دار البداية ناشرون وموزعون

عمان.وسطالبلد +96264640579 تلفاكس: +96264640679 info.daralbedayah@yahoo.com

خبراء الكتاب الأكاديمي